جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالاسكندرية

# تحليل النص الأدبى بين النظرية والتطبيق

الأستاذ الدكتور عبل الجواد محمل الحص أستاذ الأدبوالنقد بجامعة الأزهر الأسكندرية

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

٤٠٠٤م

WWW.geocities.com/gwadmbs E-mail: gwadmbs@yahoo.com بينيه الاجمز الحيتم

;

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد:

فكنت قد عنيت – كما يرى المتتبع لمؤلفاتى المنشورة – بإصدار كتاب عنوانه (الانجاهات النقدية في قراءة النص الأدبى وبمثلت هذه الانجاهات النقدية المعاصرة في قراءة النص الأدبى وبمثلت هذه الانجاهات في الانجاه التاريخي ، والانجاه النفسى ، والانجاه الفنى (الجمالي) وما اصطلح في الآونة الأخيرة على تسميته بالانجاه البنيوي والانجاه الأسلوبي أو الأسلوبية . رصدت هذه المناهج وسردت معالم التنظير لكل منهج ، وأبرز من استخدمه من النقاد طريقا لقراءة النص الأدبى . ثم انتهيت إلى أن الانجاه النقدى الفني الذي يبرز القيم الشعورية والقيم التعبيرية في النص هو أسمى هذه المناهج وأولاها بالتطبيق في عملية تقويم النص ، لأنه من ناحية أقرب الانجاهات بالتطبيق في عملية تقويم النص ، لأنه من ناحية أخرى فإنه المنهج الذي باعتباره نصا فنيا في المقام الأول . ومن ناحية أخرى فإنه المنهج الذي عبد النقاهر ، ومرورا بمن بينهما من أمثال : الآحدي وقدامة والقاضي الجرجاني .

وبعد أن أصدرت هذا الكتاب المشار إليه أردت أن أشفع هذا التنظير بالجوانب التطبيقية التي يتخذ من المنهج الفني مقياساً وطريقاً فيها .

لذلك فإنه يسعدنى اليوم أن أقدم للقراء الحلقة الأولى من تطبيقاتى للمنهج الفنى على جملة من النصوص الأدبية.

# وتحتوى هذه الحلقة على مايلي،

أولا: دراسات تطبيقية متنوعة تناولت فيها قصيدة للخنساء في رثاء أخيها صخر، ونصا مختارا من معلقة لبيد يفتخر فيه بقومه وأحسابهم، ونصا مختارا من قصيدة لقيط بن يعمر الإيادى يستنفر فيه قومه للقاء الفرس، وقصيدة للمرقش الأكبر في ابنه عمه أسماء بنت عوف، وموازنة نقدية بين وصف امرئ القيس ووصف النابغة الذبياني لليل وخطبة لعمرو بن معد يكرب بين يدي كسرى أنو شروان، ثم وصية أعرابية لولدها.

ثانيا: دراسات تطبيقية لجملة من القصائد التي تتحدث عن (سعاد البائنة) في الشعر الجاهلي.

ثالثادراسات تطبيقية أخرى لجملة من النصوص الجاهلية وصف الليل والفرس والصيد لامرئ القيس (من معلقته الشهيرة)، وخطبة في السفارة بين القبائل لعبد المطلب بن هاشم، ونصا في الفروسية لعنترة بن شداد العبسى، ونصا في الشجاعة والإقدام لعمرو بن معد يكرب في الشجاعة والإقدام.

رابعا: كلمة عامة عن أهمية النص الأدبى والعناصر التي يتكون منها ومجمل الخطة في تحليله.

المؤلسف

## المنهج الفني في قراءة النص الأدبي - در اسات تطبيقية متنوعة -

#### الخنساء ترثى أخاها صغرا

قالت

يؤرقني التذكر حين أمسى فأصبح قد بليت بفرط نكسس ليسوم كريهسة، وطعسان خلس ال فلم أر مثله رزءا لجسن ولم أر مثله رزءا لإنسس " وأفضل في الخطوب بغير أبس (١) وضيف طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرس ف فاكر مده، وأمنده، فأمسي، خليا باله من كل بوس(ن) وأذكر ولكل غروب شمس فلولا كترة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسي

على صخر، وأي فتى كصخر أشد على صروف الدهر أيدا يذكرنى طلوع الشمس صخرا

<sup>(</sup>١) يؤرقني: يذهب بنومي. بليت: أصبت. النكس: عودة المرض بعد الثماثل للشفاء.

<sup>(</sup>٢) كريهة: حرب طعان خلس: طعن سريع في خفاء ومهارة.

<sup>(</sup>٣) رزءا: مصيبة.

<sup>(</sup>٤) صروف الدهر: مصائبه. أيدا: قوة. الخطوب: النكبات. لبس: شك وشبيهة.

<sup>(</sup>٥) الطارق: الذي يأتي ليلاً مستجير: طالب الحماية. يروع: يفزع. جرس: صوت.

<sup>(</sup>٦) خليا: فارغا يؤس: شقاء.

ولكسن لا أزال أرى عجسولا هما كلتاهما تبكسى أخاها وما يبكين مثل أخى، ولكن فسلا والله لا أنساك حتى فقد ودعت يوم فراق صخر فيا لهف أمسى

ونائحة تتوح ليسوم نحسر المسية رزئسة أو غسب أمسر المسرية أعسري النفس عنسه بالتأسيي الفارق مهجتي، ويشيق رمسي المسيدي وأسسي حسان لذاتسي وأسسي المسيدية أيصبح في النراب وفيه يمسى المالية

صاحبة هذا النص هي أميرة شواعر العربية، وشعلة الوفاء المحترقة، وعاشقة المجد والنصر، ورمز التصحية والفداء: الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد من بني سليم .. نشأت في بيت كريم، وتزوجت أحد أبناء عمومتها، وكان متلافا للمآل كثيرا ما يقع في الأزمات، فكانت تلجأ إلى أخيها صخر فيفرج كربتها. فلما قتل صخر حزنت عليه حزنا شديدا، وقالت فيه المراثي التي تغيض ألاما وأحزانا حتى أصبحت بحق \_ فارسة الرثاء ندبا وتأبينا في العصر الجاهلي، بل لا نكاد نعرف الخنساء في أدبنا العربي إلا ربة البكاء وشيخة الرثاء، وديوانها وأخبارها العديدة لدى القدماء والمحدثين لا تتجاوز فكرة الدليل على ذلك إلى واقع الظاهرة التي تفرض نفسها بالشيوع والاستقرار.

<sup>(</sup>۱) عجو لا: ثكلى مصابة بمصيبة جديدة أفقدتها صوابها. نائحة ليوم نحس: باكية على مصيبة قديمة.

<sup>(</sup>٢) عشية: أخر النهار رزلة: فقده غب: بعد أمس: المراد زمن مضى على وفاته

<sup>(</sup>٢) أعزى: أسلى. التأسى: التصبر بالتفكير في مصائب غيرها.

<sup>(</sup>٤) مهجتی: روحی. رمسی: قبری.

<sup>(</sup>٥) أبو حسان: كنية صخر.

<sup>(</sup>٦) يالهفتي: ياحسرتي!

لقد أنشأت الخنساء مراثى عديدة في أخيها صخر، وفي أخيها معاوية فأشجت النفوس وأذابت الأكباد بحر بكانها وصدق رثائها إلى المدى الذي نرى معه الرسول على عندما وفدت عليه مع بنى سليم في السنة الثامنة للهجرة للبيعة على الإسلام نراد وقد رق قلبه لها، واستشدها شعرها في صخر، وراح يصغى إليها ويستزيدها بقوله: "هيه يا خناس" .. وأبت عليه رحمته وإنسانيته أن يلومها أو يزجرها على حدادها وإسرافها في الحزن والبكاء، وإن كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قام بهذا الدور فيما بعد، وكذلك عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، وحتى في موقف عمر وعائشة نشعر بالعطف والإشفاق عليها.

وتنبغى الإشارة إلى أنها حين اعتنقت الإسلام وتأثرت بتعاليمه لم تجزع حين استشهد أبناؤها الأربعة في موقعة "القادسية" وقالت عبارتها الشهيرة: "الحمد لله الذي شرفني بقتلهم".

والأبيات التى بين أيدينا أنموذج من نماذج الرثاء المتفرد في صفحات الشعر العربى تذكر فيها أنها كلما أظلم الليل هاجت بها الذكريات المؤلمة، فتقضى ليلها مسهرة الجفن حتى يطلع الصبح بآلام أكثر قوة وأحزان أشد عنفا، من أجل أخيها صخر فتى الفتيان وفارس الشجعان الذى لا يضاهيه أحد في خوض الحروب وطعان الأبطال في سرعة ومهارة، فنكبتها في فقده نكبة فادحة لم يصب بمثلها إنس ولا جن؛ فقد كان أقوى الناس على نكبات الدهر وأحداث الزمان، وأفضلهم من غير شك حينما تزلزل الخطوب أقدام الرجال، فكم من ضيف نزل بساحته ليلا، وكم من خانف مروع القلب يفزع عند سماع كل صوت، فأكرم الضيف وأمن الخائف حتى بات كل منهما سعيدا قرير العين مطمئن النفس.

لذلك فإنها تذكر صخرا دائما، ولا سيما عند شروق الشمس وعند مغيبها، فالصباح وقت الغارة أو الذهاب إلى العمل، والمساء وقت العودة الى البيت واستقبال الضيوف وإكرامهم، وقد كاد الحزن يقتلها لولا أنها تتصبر بالنظر في مصائب غيرها ممن أصيبت مثلها بفقد أخيها اليوم أو قبل اليوم، وإن لم يكن فقيدها مثل صخر في مكانته وصفاته، ولكنها تسلية للنفس تخفف عنها بعض ألامها.

ونقسم أنها لن تنسى صخرا حتى تموت وتدفن في قبرها، وتؤكد أنها ودعت بعد رحيله لذاتها وأنسها، وتتحسر لأنه صار رهين القبر يصبح فيه ويمسى.

وواضح أنها في هذه اللوحة الشعرية الحزينة قد عددت أشياء من مناقب أخيها، وأظهرت الأسى واللوعة على فقده، فجاء الشعور بالفجيعة ممتزجاً بتعداد مناقب الفقيد.

وقد اعتمدت الشاعرة على الصدق العاطفي في رسم هذه اللوحة الفنية الشاجية، فتحقق لها التأثير بما في التصوير من أخيلة، وبما شي التعبير من ايحاء.

ونقف أمام الصور البيانية في النص، فنجد في البيت الأول "بليت بفرط نكس" استعارة مكنية، إذ شبهت نفسها بمريض عاوده المرض بعد الشفاء، وحذفت المشبه به وهو المريض، ودلت عليه بشيء من لوازمه وهو "النكس" وهي صورة توحى بدوام حزنها وشدته.

وفى البيت الثانى (أى فتى كصخر) تشبيه، حيث نفت أن يكون غيره من الأبطال مثله في الجرأة والبسالة. وقولها: (يوم كريهة) كناية عن الحرب توحى ببشاعتها وكره النفوس لها.

وفى البيت الثالث: تشبيهان تنفى فيهما أن تكون هناك مصيبة في عالم الجن أو عالم الإنس تشبه المصيبة بفقد صخر. وقولها: (يروع قلبه من كل جرس) كناية عن شدة الخوف.

وفى البيت السابع: كناية عن استمرار الحزن. وفى البيت الشامن "قتلت نفسى" كناية عن شدة الحزن. وفى البيت الحادى عشر: تشبيه نفت فيه أن فقيد غيرها مثل أخيها. وفى البيت الثانى عشر: "أفارق مهجتى" استعارة مكنية جعلت فيها المهجة رفيقاً يترك صاحبه. وقولها: "يشق رمسى" كناية عن الموت.

وفى البيت الثالث عشر: "ودعت لذاتى وأنسى" استعارة مكنية تخيلت اللذات والأنس مسافرين توذعهم، وفيها تجسيم وإيحاء بالزهد في الحياة.

هذا عن التصوير الخيالى. وأما التعبير فقد جاءت فيه الألفاظ والعبارات سهلة واضحة ملائمة لعاطفة الحزن والأسى المسيطرة على الشاعرة مثل "يؤرقنى، بليت، رزء، صروف، خطوب، الباكين، قتلت نفسى، عجول، نائحة، يوم نحس". وفي النص ظواهر تعبيرية تحسن الإشارة إليها مثل: كثرة الإطناب بالتكرار والترادف لأنها نابعة من عاطفة تغلى بالألم، ونفس تمزقها الحسرة، ولذلك نحس فيها طبيعة المرأة، ونتمثل

حركتها وهى تصرخ بمثل "فيا لهفى عليه ولهف أمى" على أنها تعبر عن حسرتها القاتلة بناك الصيحة النسائية.

وأكدت استمرار حزنها على أخيها بتكرار النفى وبالقسم: "لا والله لأ أنساك" وبالترادف في المعنى بين الجملتين "أفارق مهجتى، ويشق رمسى". وآثرت المضارع الدال على التجدد والاستمرار في حزنها فكان منه مثلا: "يؤرقنى"، "يذكرنىي"، "أذكره"، "تنوح"، "تبكى"، "يبكين". وأخبرت عن الفقيد باسمى التفضيل "أشد: و "أفضل" دون ذكر المفضل عليه، لتدل على تفوقه المطلق. واستخدمت الفاء في قولها: (فأكرمه) وقولها: (فأمسى) للدلالة على سرعته في النجدة وإزالة أسباب البؤس من نفس المستغيث به وأغلب الأساليب في النص خبرية للأسى والتحسر. ومن الأساليب الإنشائية قولها: (أى فتسى كصخر؟ استفهام للنفى. وقولها: "فيا لهفى" نداء للتحسر. وقولها: "أيصنح في الـ تراب؟! استفهام للتعجب والتحسر.

وفى المرثية بعض المحسنات البديعية الموضحة للمعنى مثل الطباق بين "طلوع وغروب" وبين "يصبح ويمسى" وبين "أمسى وأصبح"، وبين "جن وإنس".

بيد أن الأفكار في النص قد جاءت غير مرتبة، ولا غرو فهى صرخات امر أة ملتاعة في غير نظام ولا ترتيب مع ميل إلى المبالغة مثلما نرى في البيتين: الثالث والثاني عشر.

ومما لا شك فيه أن النص يكشف عن شخصية صاحبته وخصائص أسلوبها فهي امر أد مر دفة الحس، وفية لأهلها، جياشة العاطفة، تمجد في

الرجل صفات القوة وحماية الجار وإكرام الضيف والصبر في الشدائد. وأسلوبها الشعرى يتسم بعذوبة اللفظ، وسهولة العبارة، ووضوح المعانى، ورقة العاطفة، وصدق الأداء، وعدم الإغراق في الخيال.

ويكشف النص أيضا عن شخصية المرثى، فهو رجل ليس ككل الرجال، ذو شجاعة فائقة، وطعان سريع، وقدرة على تحمل الشدائد، وإغاثة الملهوف، وإكرام للضيف.

على أنه يكشف عن بعض ملامح البيئة الجاهلية، إذ يصور النص قوة العلاقة بين الأفراد فيها، ويشير إلى ما اتصف به العرب من كرم ونجدة ومروءة وحماية للجار. ويلمح إلى كثرة الحروب والمبالغة في الحزن على القتلى خلال العصر الجاهلي. ويفهم منه أن الصباح عند الجاهليين كان وقتا لشن الغارات والحروب، وأن المساء كان وقتاً للاحتفاء بالضيوف.

وبعد .. فالنص صورة صادقة لأميرة شواعر العرب الباكية التى أرقها الأسى، وأضنتها الذكرى، وهامت بمكانة أخيها صخر ومناقبه وتميزه بين عشيرته، فكانت مصيبتها بفقده أعظم الخطوب التى رزءت بها، فعاشت تبكيه وتتفجع عليه بمثل هذه اللوحة الشاجية التى حللناها آنفا، ونحوها مما يشتمل عليه ديوانها المروى عنها، وأغلبه في الرثاء.

## لبيد العامري يفتخر بقومه وبأحسابهم

قال:

إنا إذا التقت المجامع لم يرل ومقسم يعطى العشيرة حقها فضلا، وذو كرم يعين على الندى من معشر سنت لهم أباؤهم لا يطبعون، ولا يبور فعالهم فاقتع بما قسم المليك فإنما وإذا الأمانية قسمت في معشر فبني لنا بيتا رفيعا سمكه

منا لراز عظیمة جشامهان ومغدمر لحقوقه با هضامهان سمح كسوب رغائب غنامهان ولكل قرم سنة وإمامهان الذ لا يميل مع النوى أحلامهان قسم الخلائق بيننا علامهان أوفى باؤور حظنا قسامهان فسما إليه كهلها وغلامهان

<sup>(</sup>۱) رجل لزز الخصوم: يصلح لأن يلززهم أى يقرن بهم ليقهرهم، ومنه لزاز الباب ولزاز الجدار

<sup>(</sup>٢) التغذمر والغذمرة: التغضب مع همهمة. والهضم: الكسر والظلم.

<sup>(</sup>٣) فضلا أى تفضلا، والكلمة تعود على البيت السابق. والندى: الجود. والرغائب: جمع الرغيبة وهى ما رغب فيه من علق نفيس أو خصلة شريفة أو غير هما: والغنام مبالغة الغنائم.

<sup>(؛)</sup> السنة: المنهج والمذهب والطريقة والمراد في البيت: التقاليد الطيبة.

<sup>(</sup>٥) الطبع: تدنس العرض وتلطخه والبوار: الفساد والمهلاك والخيبة. والفعال: فعل الواحد جميلا كان أو قبيحا.

<sup>(</sup>٦) المليك وعالام: خالق الكون سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٧) معشر: قوم أوفى: كمل ووفر، والوفور: الكثرة، بأوفر حظنا: أي بأكثره.

<sup>(</sup>٨) البيت هنا: الحسب والنسب والشرف.

وهم السعاة إذا العشيرة أفظعت وهُم فوارسها. وهُم حكامها وهُم رييع المحاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها وهُم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لنامهات

هذا النص الرائع من الفخر لشاعر فحل من أصحاب المعلقات هو لبيد بن ربيعة العامرى الصحابي رضى الله عنه وكان على ما يقول النقاد من أشراف الشعراء المجيدين المعدودين في الجاهلية. قال الشعر في كل غرض، وأدرك الإسلام وأسلم وهجر الشعر وأقام بالكوفة إلى أن مات عام ٤١ هـ.

وقد وصفه ابن سلام بأنه كان في الجاهلية خير شاعر لقومه، يمدحهم ويرثيهم، ويعدد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم، كما كان كريما كثير العطاء.

ومعلقته \_ التي منها هذا النص \_ مطلعها:

عفت الديار محلها فمقامها بمنى تابد غولها فرجامهان

وهى مشهورة، وقد بدأها بوصف الديار والأطلال، ثم تحدث عن حبيبته نوار، ثم أخذ في وصف ناقته، ثم تحدث عن نفسه ولهوه وشجاعته

<sup>(</sup>١) السعاة: حجمع الساعي. أفظعت: وقعت في أمر فظيع من داهية أو شدة أو سواها.

<sup>(</sup>٢) أرمل القوم: إذا نفذت أزوادهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: أن يبطى حاسد: معناه – على قول البصريين – كراهية أن يبطى جاحد وكراهية أن يميل وعند الكوفيين: أن لا يبطى حاسد وأن يميل. تأبد: توحش الغول: ماء معروف الرجام: مكان

<sup>(</sup>٤) عفت: درست المحل والمقام: موضع الحلول والإقامة منى: موضع معروف.

وكرمه، ثم أنهى القصيدة بالنص الذى اخترناد، وفيه يتحدث عن نفسه معتزا فخورا بقومه وأحسابهم، فيقرر أن المجامع لا تخلو من رجل حكيم من قومه يسود الناس ويقمع الخصوم عند الجدال، ويتجشم عظائم الخصام.

كذلك منهم الذي يقسم بالعدل، فيعطى العشيرة حقها، ومنهم الذي يأخذ من هذا، ويعطى هذا، وأيضا من يعطى قوما ويحرم آخرين بندبير حسن أو: أن منهم من يقسم الغنائم، فيوفر على العشائر حقوقها، ويتغصب عند إضاعة شيء من حقوقها، ويهضم حقوق نفسه، يعنى أن السيد منهم يوفر حقوق عشائره بالهضم من حقوق نفسه. يفعل ما سبق تفضلا وتكرما. كذلك لم يزل منهم كريم يعين أصحابه على الكرم \_ أي يعطيهم ما يعطون غير هم \_ جواد يكسب رغائب المعانى ويغتنمها.

وينتقل فيذكر أنه سليل هؤ لاء الأقوام الكرام العظام الذين أرست لهم أجدادهم معالم التقاليد والأخلاق والطموح إلى المجد، فهم الذين أناروا له الطريق، وسنوا له الطموح إلى المجد والعزة، ولكل قوم تقاليد طيبة سنها لهم آباؤهم وأجدادهم وهداتهم ومرشدوهم. كما أنهم أشراف حكماء لا تتدنس أعراضهم بعار، ولا تحيب مساعيهم الجليلة وأعمالهم الكريمة، ولا تميل عقولهم الراجحة مع الهوى والشهوات والأغراض الصغيرة.

ثم يخاطب كل إنسان من خصومه ومنافسيه قائلا: اقنع أيها الرجل بقضاء الله، فقد خلقك أنت وقومك في الطبقة التي أنت منها، وخلقني أنا وقومي من الطبقة التي تحدثت عنها إليك، وقد قسم العلم الحظوظ والمنازل والدرجات بين الناس، فأعطى لكل ما استحق من كمال ونقص ورفعة وضعة. ومن ذلك المقدور أن الأمانية إذا قسمت وفر وكمل قسمنا

منها أى كان نصيبنا هو الأكثر منها، يريد أن قومه جبلوا على أنهم أوفى الأقوام أمانة وأوفر هم نصيبا من حفظها والوفاء بها.

كذلك من صفة قومه أن الله سبحانه رفع من شأنهم، ومنحهم وحدهم الشرف والحسب والمجد، فبيت مجدهم هو بانيه ورافعه .. هذا البيت الذى يسمو إليه من القبيلة الشيخ الهرم والطفل الغلام على حد سواء ورهطه الأدنون هم السعاة في الصلح والخير وتحمل الديات إذا وقعت العشيرة في محنة شديدة أو حدثت مشكلة، وهم فرسانها عند قتلاها وحكامها عند تخاصمها وهم إلى جانب ذلك ربيع دائم لكل من جاور هم من العامة والفقراء ومن النازلين في حماهم كذلك، وذلك لعموم نفعهم وإحيائهم إياهم بجودهم كما يحيى الربيع الأرض، وهم الربيع أيضا للأرامل اللاتسى نطاولت عليهم أوقات الجدب والفقر \_ فنفدت أزوادهن. وأخيرا يصفهم بأنهم مجتمعون متحدون، متوافقون متعاضدون لا يؤخر خطاهم إلى المجد تبطئ حاسد و تثبيط حاقد، وليس فيهم لئيم يميل عليهم مع أعدائهم وخصومهم.

والدراسة الفنية لهذا النص تحتم علينا أن نعترف بصدق عاطفته وقوتها في هذا الفخر القبلى؛ لأنه من أرومة عظيمة ماجدة في المجتمع العربى الجاهلى، فهو أولى الشعراء بأن يزهى ويفتخر بهذه الأرومة، وبتحدث عن شمائل أهله المعطرة بأريج المجد والحمد.

و الأفكار في النص واضحة وصادقة، ولكن بعضها غير مرتب، فمن السهل أن نقدم ونؤخر منها دون أن يؤثر ذلك فيها.

والخيال بعيد عن الإغراق والتعقيد والمبالغة، ومن أمثلته في النص تلك الكناية الملحوظة في قوله: "ومغذمر لحقوقها هضامها" قال الزوزني

. ـ في شرحه للبيت - : "الكناية في هضامها يجوز أن تكون عائدة على العشيرة أي هضام للأعداء فيهم منا أي هضامهم للأعداء منا، ويجوز أن تكون عائدة على الحقوق أي للمغذمر لحقوق العشيرة والهضام لها منا، والسيد يملك أمور القوم جبرا وهضما في أوقاتها على اختلافها، فإن أساءوا هضم حقهم، وإن أحسنوا تغذمر له" أ . هـ ويمكن أن تكون لفظة "الأمانة" في البيت السابع استعارة تصريحية: شبه المآثر العربية والهيمنة على غير هم من الناس بالأمانة على معنى قريب أو بعيد من معنى الأمانة في الآيةُ الكريمة (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ..) إذ الأمانة في الآية الكريمة معناها الشريعة أو تحمل مستولية الحياة أمام الله عز وجل. وقوله \_ في البيت الثامن - : "بيتا رفيعا سمكه" كناية عن المجد الرفيع الشأن وهي توحي برسوخ هذا المجد لأن بانيه هو الله عز وجل. وقوله: " فسما اليه كهلها وغلامها" كناية عن سعى قومه إلى المعالي والمكارم بفطرتهم الطبيعية التي جبلوا عليها. والبيت العاشر تشبيه لقومه بالربيع بكل ما تحمله كلمة الربيع من خير وخصب وكرم وسخاء وإحياء للأرض الموات. و هو تشبيه بليغ يؤكد المعنى ويوحى بعموم النفع وكثرة الكرم. وفي البيت الحادي عشر كناية بلفظ العشيرة عن النوافق والتعاضض والاجتماع والوحدة.

وأسلوب النص جزل قوى مصطبغ بصبغة البداوة، ويرتدى حلة الخبر الهادف إلى الفخر، وقد بدأه بلفظة "إنا" لتوكيد ما يقول، وأكثر فيه من صيغة المبالغة مثل "جشام، هضام، غنام، علام، قسام" وهي توحي بالكثرة. وعبر عن مجد قومه الرفيع بأنه بيت رفيع السمك بناه الله عز وجل ليضفى القدسية والقوة والرسوخ على هذا المجد.

وتعد الموسيقا الهادئة والأسلوب التقريرى المطمئن مما يسترعى الانتباه في هذا الفخر، فليس هناك ذلك الانفعال الصارخ أو التحدى العنيف الذى يصادفنا عند شعراء جاهليين أخرين كعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد، بل إن لبيدا يتحدث بأسلوب من يقرر الحقائق، ويصف طبانع الأشياء.

ومثل هذا الأسلوب في الفخر شديد الإيحاء، لأنه يقوم على الهمس الخافت والتقرير الهادئ، الذي يعلو على كل شك أو جدل، ويعبر فيما يعبر عن ثقة الشاعر بنفسه وقومه الذين يصفهم بأنهم أهلُ نجدة وكرم وعقل وأمانة وحسب، وفقا لمشيئة عليا، لا يملك أحد تحديها.

و البحر الموسيقى الذى بنيت عليه الأبيات هو البحر الكامل التام، و هو يحر إيقاعى الوزن، راقص النغم، صاغ عليه الشاعر قصيدته ليتواكب الوزن والإيقاع مع طربه وزهوه اللذين تمثلا في فخره بقومه، ودعّم هذا الوزن الراقص تلك القافية المطلقة التى امتد بها الصوت وطال، مما يلائم الفخر والزهو.

ومما لا شك فيه أن جو الأبيات وروحها وفحواها .. كل ذلك يرشد البادية التى ولد ونشأ و عاش فيها الشاعر، وإلى العصر الجاهلى الذى أظله قبل دخوله في الإسلام، فإن اتخاذ الحسب مادة للفخر دون الكفاية والذاتية والعمل والخلق عنصر أصيل في المجتمع البدوى الجاهلى. والعرب جميعا في العصر الجاهلى كانت تظلهم روح البداوة سواء من عاش منهم في الحواضر العربية.

والأبيات ذات دلالة أيضا على أن فكرة الأخلاق عند العرب كانت تتبع من مر اعاتهم لسيرة أسلافهم، إذ بها كان فخرهم واعتزازهم.

والبيت السادس منها ذو دلالة على أن الشاعر ذو تفكير إقطاعى بلغتنا اليوم، أو قل: إنه تفكير جاهلى بعيد عن روح الإسلام و أصول دعوته التى تجعل الناس جميعا سواء، فقير هم و غنيسهم، وضيعهم وشسريفهم، عجميهم و عربيهم. وليس هذا بنظير الآية الكريمة "ورفعنا بعضهم فوق عجميهم و عربيهم. وليس هذا بنظير الآية الكريمة "ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات" إذ منشأ ذلك وسببه: العمل والكفاية، وليس في تفاوت الأرزاق والحظوظ ووجوب الإيمان بأن ذلك من الله شيء يتصل بالبيت الذي نحن بصدده؛ لأن الإسلام حرم الفخر والإدلال على الفقير بفضل الله، ويجعل أساس الفخر كله هو العمل.

وإضافة إلى ما تقدم فإن الشاعر يصدر في فهمه هذا عن عقيدة جبرية يندر أن نصادفها في الشعر الجاهلي فيما يتعلق بتفسير درجات الناس.

هذا وقد تأثر الشاعر الأموى الفرزدق في قوله:

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعرز وأطول بيد ضمن الأبيات السابقة:

فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسما اليه كها ها وغلامها

و إن كان بيت الفرزدق أعلى منزلة في البلاغة من بيت لبيد، إذ قدم الفرزدق ذكر عظمة مجدهم وسر هذه العظمة، لأن الذى صنع هذه العظمة وخلقها هو الذى خلق السماء ورفعها، وبالغ الفرزدق في وصف هذا البيت،

بأن دعائمه عزيزة طويلة، فهو أثبت في مجال الحمد والفخر والشرف، وأكثر صمودا للخوادث والمحن والأيام ناهيك عن حذف المفضل عليه في "أعز وأطول" ليدل على العموم، فبيته أعز وأطول من كل بيت، ولا يوجد ذلك في بيت لبيد. وزاد لبيد على الفرزدق بأن هذا البيت يسمو إليه الشيخ والطفل من القبيلة بفطرة طبيعية جبلوا عليها بتدبير المليك الذي أراد لهم كل هذا الحسب الرفيع.

# لقيط بن يعمر الأيادي يستنفر قومه للقاء الفرس

قال:

أبلع إياداً وخلسل فسي سسراتهم يا لسهف نفسى إن كانت أموركم ما لسى أراكم نيامسا في بلهنيسة فاشفوا غليلى برأي منكسم حصد واشدوا جيادكم، واجلوا سيوفكم لا تثمروا المسال للأعداء إنهم يا قوم إن لكم من إرث أولكم ماذا يسرد عليكم مجدد أولكم

أنى أرى الرأى إن لم أعص قد نصعات شدى وأحكم أمر النساس فاجتمعات وقد ترون شهاب الحرب قد سطعات يصبح فؤادى له ريسان قد نقعات وجددوا للقسى النبسل والشرعات إن يظهروا يحتووكم والتلاد معات مجدا قد أشفقت أن يفنى وينقطعات إن ضاع أخره أو ذل واتضعات

<sup>(</sup>۱) خلل: خص، سراتهم أشرافهم واحده سرى كغنى، نصع وضح، وأصل النصاعة الخلاص أو الخلوص الذي لم يشبه أحد.

<sup>(</sup>٢) شتى متفرقة

<sup>(</sup>٣) البلهنية بضم الباء وفتح اللام وكسر النون رخاء العيش والشهاب - الشعلة الساطعة من النار والمراد أن نذر الحرب قد ظهرت واضحة، وسطع ارتفع.

<sup>(</sup>٤) الغليل شدة الظمأ وحرارة الجوف، ورأى حصيد، أى سديد محكم مأخوذ من قولهم خصد الحبل أحكم فتله وشده، الريان: المرتوى نقع ارتوى وزالت حرارته.

القسى جمع قوس النبل للسهام والشرع بكسر الشين جمع شرعة و هو الوتر .

<sup>(</sup>٦) يظهروا \_ينتصروا بحنووكم. يستولوا عليكم. التلاد المال النفيس الموروث.

<sup>(</sup>V) أشفقت خفت.

<sup>(</sup>٨) ماذا يبقى لكم من عز أبانكم إن لم يتصل به عزكم وذل و احتقر.

يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيراً هو انفساء المذي يجتث أصلكم قوموا قياما على أمشاط أرجلكم وقلدوا أمركسم شدركسم لا مترفأ إن رخي العيش ساعده لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه ما انفك يحلب هذا الدهر أشطره وليسس يشعله مسال يتمسره هذا كتابي إليكم والنذيس لكم وقد بذلت لكم نصحى بلا دخل

على نسائكم كسرى وما جمعان فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمعان ثم افزعوا، قد ينال الأمن من فزعات رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعات ولا إذا عض مكروه به خشعان هم يكاد شباه يفصم الضلعان يكون متبعا طروراً ومتبعان عنكم ولا ولد يبغى له الرفعان لمن رأى رأيه منكم ومن سمعان فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعان

<sup>(</sup>١) غير ا بضم الغين والياء جمع أغير من الغيرة وهي الحمية والأنفة وعزة النفس، يريد أن يقول إن كانت عندكم نخوة وغيرة على أعراضكم لا تأمنوا كسرى.

<sup>(</sup>٢) يجثت يقتلع ومعناه يبيدكم ويستأصلكم.

<sup>(</sup>٣) أقرعوا هبوا للقتال، قوموا قياما على أمشاط أرجلكم كناية عن التوثب للقاء العدو.

<sup>(</sup>٤) دركم تعجب سماعى، وهو يدل هنا على الدعاء رحب الذراع واسع المقدرة مضطلعا بأمر الحرب قادر على النهوض بأعبائها.

<sup>(</sup>٥) رخاء العيش كناية عن النعمة الواسعة، وخشع بمعنى ذل.

<sup>(</sup>٦) شباه جمع شبأة، وهي حد كل شيء قاطع، يفصم يقطع.

<sup>(</sup>٧) حلب أشطر الدهر كناية عن معرفة أحواله حلوها ومرها.

<sup>(</sup>٨) يثمره ينميه، والرفعة السمو والشرف وعلو المنزلة.

<sup>(</sup>٩) النذير ضد البشير وهو الذي يكون إعلانا عن الشر كما أن البشير إعلان عن الخير.

<sup>(</sup>۱۰) الدخل هو الغش

يعد الشاعر اقيطبن يعمر بن خارجة الإيادى من الشعراء الجاهليين الأعلام الذين يمثلون البيئة الحضرية خير تمثيل؛ إذ كان يقيم في إمارة الحيرة التي دانت بالولاء للفرس. وقد أتقن اللغة الفارسية إلى الحد الذي هيأ له أن يعمل كاتبا ومترجماً في ديوان (كسرى سابور) ملك الفرس، فكان على علم ودراية بالأمور الحربية والأسرار العسكرية في الدولة الفارسية.

وهو ينتمى إلى قبيلة إياد، وهى من القبائل ذات النفوذ والسلطان، هاجر أهلها من تهامة، ونزلوا أرض السواد قريبا من الحيرة جنوبى العراق. وكثيرا ما كان يحدث احتكاك على الحدود بينهم وبين ملوك الحيرة الخاضعين للفرس. كما كانوا يغيرون على القوافل الفارسية ويسلبون أمو الهم، مما أثار غضب كسرى فوجه إليهم جيشا انتصروا عليه في موقعة دارت رحاها قرب الفرات، وجمعت جماجم القتلى من الفرس في موضع سمى بعد ذلك باسم (دير الجماجم). فلما علم كسرى بهذه الهزيمة اغتم وغضب غضبا شديدا، وأراد أن يفتك بهم فجهز ستين ألفا من الجنود المسلحين، وطلب من كاتبه لقيط بن يعمر أن يكتب إلى قومه أن يجتمعوا في مكان واحد مع قادة الفرس لتسوية النزاع. وكان يضمر في نفسه أن يأخذهم على غرة فيقضى عليهم. وأحس لقيط بما يدبره كسرى لقومه، يأخذهم على غرة فيقضى عليهم. وأحس لقيط بما يدبره كسرى لقومه، فثارت في نفسه الحمية العربية، وتناسى منصبه، وضحى بما يدر عليه من مال وفير، فكتب لقيط قصيدة من خمسة وخمسين بيتا، وأرسلها سرا إلى قومه لينبههم إلى الخطر المحدق بهم، ومطلع هذه القصيدة:

يا دار عمرة من محلها الجرعا هاجت لي الهم و الأحزان و الوجعا

وأبرز ما في القصيدة يدور حول التحذير من غدر كسرى وجيشه والتنبيه إلى ضرورة الاستعداد والتعبئة، والدعوة إلى الوحدة التي هي طريق النصر.

وقد اخترانا من القصيدة تلك الأبيات الثمانية عشر التي تقدمت، وهي تصور لنا موقف لقيط ونصحه لقومه وكيف نبههم وأبعدهم عن الخطر ودعاهم إلى الوحدة، وحثهم على الاستعداد للحرب واختيار القائد المناسب.

وهذا الجزء المختار من القصيدة يبدأ بخطاب من الشاعر لحامل رسالته يتلمس منه أن يبلغ قبيلة إياد ـ وبخاصة أشرافهم ـ بأن كسرى يجمع لهم الجموع، فلابد لهم من أن يتحدوا لدفع هذا الخطر الذى بيت لهم الشر وكاد يدهمهم، ثم يتحسر لما صار إليه قومه من اختلاف بينما اتحد أعداؤهم، ويتعجب من انصرافهم إلى النعيم والراحة غافلين عن بوادر الحرب ونذرها، ثم ينصحهم بتوحيد الرأى حتى ترتاح نفسه ويطمئن فؤاده.

وينتقل فيحتهم على التعبئة الشاملة بإعداد ما يلزم للحرب من خيل وسيوف وأقواس وسهام، ويحذرهم من الاشتغال بتنمية الأموال عن الاستعداد للقتال، فالأموال التي تنمى سوف تكون من نصيب العدو لو أنه انتصر عليهم و لا قيمة لمال لا ينفقه صاحبه في حماية عرضه ومجدد ويبين لهم أن مجد أبائهم لن يفيدهم شيئا إذا أصبحوا أذلاء اليوم، ويحذرهم من بطش كسرى، ويستثير غيرتهم على شرفهم، ويخوفهم على نسائهم من أن تأخذهن جنود كسرى أسيرات؛ بل إن الخطر ليتهددهم صغيرا وكبيرا، فليتأهبوا للوثوب على عدوهم، فمن هب للقاء العدو وخف لدفع الخطر نال الأمن وفاز بالأمان.

وينتقل فينصحهم باختيار قائد مناسب يولونه قيادة المعركة، ويحدد لهم صفات هذا القائد، فهو رجل داهية، ذكى واسع الحيلة، يعرف فنون الحرب قادر على تدبيرها، لا يركن إلى ترف ونعيم، و لا يذل لحوادث الزمن، له همة وعزيمة قوية تجعله يقظاً حذراً قليل النوم ساهراً على مصالح جيشه، حنكته التجارب، ذاق حلو الحياة ومرها، يتصرف في الأمور بلباقة، يحرص على المصلحة العامة ويتوخى الصواب دون استبداد برأيه فلا يمنعه ذلك من الأخذ بأراء غيره، منفرغ لشئون القيادة، لا ينصرف عنها إلى جمع الأموال وتربية الأولاد والحرص على رفعتهم وسمو منزلتهم.

ثم تختتم الأبيات بتلخيص ما احتوته من إنذار وتنبيه لأهل الرأى من قومه الذين يفكرون فيما يسمعون، وتنتهى بتكرار النصح الخالص من الغش والخداع، وتدعوهم إلى اليقظة فلا فائدة في علم بلا عمل ينفع أصحابه.

وواضح أن القصيدة صرخة عربية ثائرة تحدر من الخطر، وتدعو الى البقظة والوحدة لمقاومة عدوان أعداء العرب. وهذا لون من الشعر لم يكن غرضا مستقلا في العصر الجاهلي، بل كانت تأتى النصائح أبياتا متعرقة في ثنايا القصيدة.

كما أنها أشبه ما تكون بتقرير حربى أو سياسى يقدمه رجل خبير محنك في أمور السياسة والحرب، ونلمح من خلالها ذكاء الرجل الحاد وتصرفه الذكى، وحسن عرضه في براعة فائقة وإصابة صادقة.

وعلى الرغم من أن القصيدة قد حملت أغراض الرسائل من تنبيه وتحذير وتذكير حتى اشتملت كذلك على صفات القائد المؤهل للقيادة فهى بارعة رائعة في موضوعها ومعانيها وأفكار ها وصور ها وعبار اتها وموسيقاها.

لقد دارت الأبيات جميعها حول موضوع واجد هو التنبيه و التحذير من الأعداء، وقد توفر فيها قدر من الوحدة الموضوعية يمكن ردها إلى طبيعة الموقف الذى لا يحتمل الاسترسال في الذكريات الشخصية.

وامتازت أفكارها بالترتيب والتسلسل والوضوح، وفي ذلك دلالة على شخصية لقيط الذي عاش في بيئة حضرية، وكان كاتبا في ديوان كسرى ملك الفرس. وهذا الترتيب والتماسك في الأفكار لم يكن مألوفا في القصائد الجاهلية.

واتسمت معانيها بالصدق؛ لأنها نتيجة تجربة شعورية صادقة؛ لأن الشاعر غيور على مجد قومه، حريص على رفعتهم وانتصارهم.

وقد حفلت الأبيات بالصور البيانية التى استعان بها الشاعر لتحقيق غرضه والتأثير في قومه، وقد جاءت كلها قريبة التاول مستقاة من البيئة الصحر اوية الجاهلية .. الأمر الذى يدل على أن الشاعر وإن أقام في بلاد فارس فإنه لم يتخلص من تأثير بيئته العربية.

وقد نجح الشاعر فيما أعنقد في صوره الخيالية أيما نجاح، فلم يتكلف استعارة، ولم يتصنع كناية؛ بل أتت الكناية سائغة، والاستعارة سمحة لا التواء فيها ولا قسر. وأعتقد كذلك أن هذين الضربين بالذات من صور البيان كان لهما دور بارز في توصيل أفكار الشاعر إلى قراء قصيدته.

ففى البيت الثانى: "أموركم شتى" استعارة مكنية صور فيها الأمور وهى أشياء معنوية بأشياء محسوسة تتفرق، وحذف المشبه به، ودل عليه بشىء من صفاته وهو "شتى"، وسر جمالها: تجسيم المعنوى وإبرازه في صورة حسية. وكذلك "أحكم أمر الناس".

وفى البيت الثالث: "شهاب الحرب" استعارة تصريحية: شبه نذر الحرب ومقدماتها بالشهاب في الوضوح، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها، توضيح الفكرة وتجسميها. على أن في الشطر الأول من هذا البيت تشبيها بليغا يوضح الفكرة أيضا، حيث شبه قومه في غفلتهم بالنائمين.

وفى البيت الرابع: يقول: "اشفوا غليلى" وهذا القول كناية عن صفة هى راحة النفس، وكذلك قوله: "يصبح فؤادى له ريان "كناية عن الاطمئنان. وسر جمالها أنها تعبر عن المعنى مصحوبا بالدليل عليه، فلها دور رائع في إثبات المعنى وتأكيده فضلا عن المبالغة في الصفة. وقوله: "رأى حصد" استعارة مكنية: شبه الرأى المتحد بالحبل المحكم الفتل، وحذف المشبه به، ودل عليه بشىء من صفاته و هو "حصد"، وسر جمالها: تجسيم المعنى و إبر ازه في صورة حسية تؤثر في النفس، و هذه الصورة منتزعة من البيئة حيث تكثر الحبال التى تستخدم في شد الخيام وحزم الأمتعة ونزح الماء من الآبار.

وفى البيت السابع: قوله: "مجدا يفنى" استعارة مكنية، فقد تخيل المجد كاننا حيا يصيبه الفناء، وحذف المشبه به، ودل عليه بشىء من صفاته وهو "يفنى" وهى توحى بأنه لا حياة لأمة يضيع مجدها.

وفى البيت الثامن: "يرد عليكم عز أولكم" استعارة مكنية تجعل العز شيئا ثمينا لا يمكن رده بعد ضياعه، كما تجعله إنسانا يصيبه الذل و الهوان إن لم يدافع عنه قومه وهى استعارة مكنية أخرى، وفيهما تجميم.

وفى البيت الحادى عشر: "قوموا على أمشاط أرجلكم" كذاية عن صفة هي الاستعداد للحرب في خفة وسرعة.

وفى البيت الثانى عشر: "قلدوا أمركم" استعارة مكنية: شبه قيادة الحرب بالقلادة التى تعلق في العنق، وحذف المشبه به، ودل عليه بشىء من صفاته وهو "مقلد" وسر جمالها: تجسيم المعنوى وإبراز في صورة حسية توضح المعنى، واثر البيئة فيها واضح، فالعرب يتقلدون السيوف، وبعلقون حمائلها في أكتافهم، وهى توحى بتحمل المسئولية.

وقوله: "رحب الذراع" كناية عن صفة هي الخبرة والقدرة.

وفى البيت الثالث عشر: "عض مكروه" استعارة مكنية: شبه المكروه بوحش يعض، وهى صورة منتزعة من البيئة، وفيها تجنيم وإيحاء بالصبر على الشدائد المؤلمة.

وفى البيت الرابع عشر: "يطعم النوم" استعارة مكنية تخيل فيها النوم طعاما، وفيها تجسيم وإيحاء بعدم الكسل وبالزهد في لذائذ الحياة.

وقوله: "شباه" استعارة مكنية شبه عزمه وقوة إرادته ووفرة نشاطه بسيف قاطع، وحذف المشبه به، ودل عليه بشيء من صفاته وهو "الشبأ".

وفى البيت الخامس عشر: "يحلب هذا الدهر أشطرد" استعارة مكنية: شبه فيها الدهر بناقة حلوب، وأثر البيئة فيها واضح.

والبيت السادس عشر: يبدو كله كناية عن صفة هي النفرغ لشنون القيادة. وسر جمالها: أنها لم تفض بالمعنى مباشرة، وإنما انتقلت عبر الدلالات المتولدة بعضها من بعض حتى وصلت إلى المعنى المقصود من وراء ظلال التراكيب. وهذا هو ما أسماه عبد القاهر الجرجاني بمعنى المعنى.

وفى البيت الأخير: "بذلت لكم نصحى" استعارة مكنية جعل النصح مالا يبذل، وهي توحى بفائدة هذا النصح وارتفاع قيمته. وقوله: "فاستيقظوا" استعارة مكنية: شبه قومه في غفلتهم بالنائمين الذين يجب أن يستيقظوا.

وواضح أن هذا الكم الهائل من الكنايات والإستعارات يمتاز بالصدق وقلة المبالغة كما يتأثر بالبيئة، ويدل دلالة بينة على أن الشاعر قد مزج أفكاره بعاطفته فنتج عن ذلك هذا الموكب المتلاحق من الصور الخيالية.

وأعتقد أن الشاعر قد تناول موضوعه في ترابط وانسجام، فهو إذ يصف أحوال قومه وما هم عليه من تشتت و غفلة يشخص لهم الداء ويستثير اهتمامهم لمعرفة العلاج الناجح ممهدا لذلك بتلك المقارنة المستفرة بين أحوالهم وأحوال عدوهم، ويصف ما عليه أولئك الأعداء من قوة ويقظة وتملك لأسباب النصر، حتى إذا انتهى من ذلك وهيأ قومه نفسيا لنصائحه استرسل في هذه النصائح بروح الحكيم الحريص العاقل، ثم يدلهم على الصفات التى ينبغى أن تتوافر في القائد الذي يختارونه لمواجهة هذا الموقف الحاسم المصيرى، ويختم قصيدته ببيان موقفه، وهو موقف الناصح الغيور.

وقد قصد الشاعر إلى معانيه في أيسر لفظ وأسهل أسلوب، فلم يجنح إلى الألفاظ الغربية التي تحتشد بها القصيدة الجاهلية عادة. كما أنه أجاد انتقاء الألفاظ والعبارات الدقيقة الموحية الملائمة للغرض والموقف والعاطفة، فنراه مثلا إذ يوجه النصيحة لقبيلته إياد، يخص "سراتهم" بالذكر لمكانتهم القيادية، ويأتي بجملة "إن لم أعص" النتبيه على ضرورة العمل بالنصيحة، ويستخدم لفظ "نصع" لأنه أقوى من "وصح"، ولعلنا نحس جمال التأكيد في "أحكم أمر الناس فاجتمعا"، والبراعة في استخدام كلمة " بلهنية" للدلالة على الكسل، ووصف الشهاب بأنه "سطع" وهي أقوى من "لمع" لأن اللمعان أقل من النصوع، ونراه يستخدم ألفاظا وعبارات تعتمد على التفصيل لأدوات الحرب التي يعرفها قومه كالخيل والسيوف والقسى لزيادة التنبيه وتأكيد النصيحة الموجهة اليهم، ويذكر هم بمجد الآباء مستخدما ألفاظا مثل "التلاد، إرث أولكم، مجد أولكم" ليوحى بالتر ابط بين الحاضر والماضي إثارة للنخوة والحمية، وزاد ذلك بتكرار ندائهم "يا قوم" ليوحى بقوة الصلة وإخلاص النصيحة، وذلك أدعى للاستجابة، وفي ذكر غيرتهم على نسانهم إثارة قوية لطبيعة العربي الذي يدافع عن عرضه بحياته، كما أكد الأمر "قوموا" بالمفعول المطلق "قياما" ليصل إلى هدفه ويعبر عن عاطفته وحرصه على قوة أمنه. واستخدم "قد" التي تغيد الكثرة في هذا التعبير ليدل على أن النصر مضمون بالاستعداد و الحذر

ونراه إذ يحدد لقومه القائد الكفء يستعين بالبيئة العربية في الدلالات الواضحة مثل "قلدوا" حيث يكثر تقلد السيوف، وعبارة "لله دركم" فالدر هو اللبن. ونراه إذ ينذر قومه بالخطر يستخدم اسم الإشارة "هذا" للتنبيه، ويكرر الخطاب في "اليكم ولكم ومنكم" ليزيد التفاتهم إلى ما

يريد ويستعمل لفظ "النذير" لدلالته على خطورة الموقف. ويضيف الكتاب والنصح الى نفسه، ويصفه بخلوه من الغش ليجعله جديرا بالقبول، ويحتم القصيدة بحكمة موجزة صائبة "إن خير العلم ما نفعا" حتى لا يكتفوا بالسماع، بل لابد من التنفيذ والعمل.

على أن الأبيات \_ مع ذلك كله \_ جاءت حافلة بظو اهر أسلوبية متنوعة أضفت إليها جمالا فوق جمال.

فعلى سبيل المثال: نراه يكثر استعماله للأفعال المضارعة مثل "أرى - ترون - يصبح - يحتووكم - يفنى - ينقطع .. إلىخ". ولا غرو فهو يعالج أمرا متعلقا باللحظة، ومع الجمل الفعلية للمضارعة كثر استخدامه للجمل الاسمية.

ونراه وقد اشتدت لديه حدة التوتر وبلغ الانفعال أقصاه يكثر من الصيغ الإنشائية، فجاءت الأبيات مبدوءة بالأمر تارة، والنهى تارة أخرى، والاستفهام تارة ثالثة، والنداء تارة رابعة وكلها أساليب توحى بالتفاعل بينه وبين المخاطب، وتعبر عن حرقته وانفعاله، وأفعال الأمر منها تكشف عن رغبته الملحة في إملاء النصائح والإرشادات. وصيغ النهى منها تهدف إلى التحذير والإنذار بوقوع الخطر. وصيغ الاستفهام للتعجب والاستنكار، والنداء للتحسر وإظهار الحزن والحرقة.

ولقد وفق الشاعر في اختياره للوزن والقافية، فالقصيدة من البحر البسيط: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن (مرتين) وهو بحر ناسب موضوع القصيدة الحاد والعميق، والاعم ما تحتاجه أفكار ها ومعانيها من سرد وبسط.

وشكلت قافية القصيدة (العينية) المفتوحة تصويرا صادقا لطبيعة الموقف وحرقة الشاعر، والموضوع الذي تمركز فيه وأولاه جل عنايته

أما الموسيقا الداخلية فقد تجلت في مظاهر عدة منها تنوين وتكرار الكلمات، وإيحاءات الألفاظ والعبارات، واشتمال النص على بعض المحسنات البديعية مثل الطباق الذي يبرز المعنى بالتضاد ويزيد الأسلوب جمالا بين "شتى واجتمع" في البيت الثاني، و "غليلي وريان" في البيت الرابع، ومثل المقابلة بين شطرى البيت الثامن، وكذلك الطباق بين "الأمن والفزع" في البيات الحادي عشر، والمقابلة بين شطرى البيت الثالث عشر، والطباق بين "متبعا ومتبعا" في البيت الخامس عشر.

أما دلالة النص على شخصية صاحبه فواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، إذ يستشف منه أنه إنسان غيور على شرفه ومجده الموروث، مخلص لقبيلته، حريص على قوتها أمام العدو الخارجي، معترف بأشر افها ومكانتهم وسيادتهم، حريص عليهم ناصح لهم يبغى الخير والصلاح، والقائد الكفء في مرأته هو الذي تتوافر فيه القوة الجسدية بما توحى به من مهابة واحترام وشجاعة قادرة على المواجهة، والقوة النفسية التي تأبى على صاحبها الترف والاسترخاء، واليقظة الدائمة، والاهتمام بشئون الجماعة وتحمل المسئولية، والخبرة والمراس والقدرة على اتخاذ القرار المناسب، والانصراف إلى الشئون العامة والانهماك فيها وعدم الاستغراق في الأمور الخاصة التي تنم عن الأثرة والأنانية.

هذا وقد تأثر جماعة من شعراء العصر الحديث بهذه القصيدة كالشاعر الراحل محمود غنيم الذى قال في وصف القائد من قصيدته (القناة):

عرك الدهر طويد لا وبدد من نضرار خالص تمدلاً فده يرهب الفقر إذا الفقر اعتراه واجمه الموت يواجمه ما عداد يقرأ الغيب ويدرى ما طواد

كادح ما أشر فيه نعمة ما رأى في مسهده ملعقة لا على سلطانه يخشى، ولا واجه الموت فلم يحفل، ومن يحكم التدبير إحكام الذى

### قصيدة للمرقش الأكبر

#### فى ابنة عمه

#### أسماء بنت عوف

بقول:

سرى ليلا خيال من سليمى فيأرقنى وأصحابى هجون فبت أدير أمرى كل حال وأذكر أهلها وهم بعيد على على الأرطى وقودي على الأرطى وقودي وقودي وواليسها مسهاجم الستراقى وأرام وغسر لان رقسودي

(۱) سرى سار ليلا، والخيال الظن والوهم؛ وطيف الرجل شخصه وطلعته وسليمى ليس هذا الاسم لمحبوبته فاسمها أسماء؛ وكان من عادة العرب التورية بأسماء من يحبون؛ ولا يذكرونهن بأسمائهن؛ أرقنى يؤرقنى؛ أسهرنى؛ وهجد هجودا؛ صد نام بالليل.

(٢) بات في المكان. أقام فيه ليلا؛ أدير أمرى أقلبه وأديره إدارة إحاضة والحال والحالة والحال والحالة جمعها أحوال وحالات صفة الشيء وهيئته وكيفيته يذكر ويؤنث.

- (٣) سما ارتفع وعلا؛ وسما طرفى تطلع وشخص وارتفع؛ الأرطى شجر ينبت بالرمل ثمره كالعناب؛ والمراد المكان الذى فيه هذا النوع من الشجر؛ والوقود. من وقدت النار أشعلتها.
- (٤) حوالى الشيء الجهات المحيطة به؛ والمها جمع مهاة البقرة الوحشية : جم التراقى الجم التجمع بكثرة وجموم الماء معظمه؛ والطم مصدر لأنه مجتمع لما رعاه من نعم وغيره؛ والتراقى جمع ترقوة؛ العظم الذى في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق وقال تعالى: حتى إذا بلغت التراقى يعنى بلغت الروح ثغرة النحر والتعاتق؛ وجم التراقى يعنى كثر لحمها يريد أنها ممثلنة الصدور؛ وفي رواية الأغانى: بيض التراقى وذلك كناية عن أنها مرفهة لا تقوم بالعمل محتجبة في البيت والأرام مفردها رئم الظبى الأبيض والغز لان مغردها غزالة وغنرال الشادن حين يتحرك ويمشى.

نواعه لا تعالج بوس عيش أوانه لا تسروح و لا تسرود و يرخن معا بطاء المشى بُددًا عليهن المجاسد و السبرود مسكن ببلدة، وسكنت أخرى وقطعت المواثسق و الغهود فلما بَالى أفى وبُخَان عهدى ومسا بَالى أصاد و لا أصيد

هذه الأبيات تصور لنا المرقش محبًا شديد التعلق بابنة عمه فهو يتصورها ويتمثلها دائماً، ويعيش معها بكل جوانحه الدافسة بالشوق المتبلة بعبير الحب وأرج الحنين، وبالرغم مما بينهما من بعد مكانى فإن خيالها ومرآها الجميل وصورتها الحبيبة وطيفها لا يغيب عنه إنه لا يتركه ولا يبرحه فما يزال به يبل إحساسه بالحنين، ويذكى الشوق في فؤاده ويزيد من هيامه وحبه.

وهو يصور زورة من زورات الطيف له. لقد زاره ليلا فطرد النوم من عينيه وبت الأرق والسهر في جفنيه: وزرع الذكريات طيوفا بيضا حوله ملأت عليه وحشة المكان أنسا وروعة العربة ورهبتها سمرا وشدوا، وكم يلذ له أن يسهر ويطيب له أن يندى جفنيه بالسهر مع طيفها الزائر.

<sup>(</sup>۱) نواعم جمع ناعمة وهى المترفهة. لا تعالج بـؤس عيش ولا تحس بشظف الحياة وقوتها. والأوانس جمع أنسة الطيبة النفس والفتاة غير المتزوجة. وتسرود: تختلف المي المرعى مقبلة مدبرة.

<sup>(</sup>٢) الرواح. الذهاب في الرواح أى المشى؛ بطاء المشى بطاء جمع بطيئة أى يمشين مشية فيها تبختر وبطء؛ بدا: متفرقات؛ المجاسد: المجسد يوزن منبر القميص الذى يلى البدن؛ البرود: الثياب المخططة أو كساء من الصوف الأسود يلتحف به؛ الواحدة بردة.

<sup>(</sup>٣) المواثق: العهود المحكمة، والعهود عطف تفسير عليه، ومعنى نقطيع المواثيق تجاهلها ونسيانها وعدم مراعاتها.

<sup>(</sup>٤) ما بالى: ما شأنى؛ أفى: أرعى العهد.

وذكرياتها المواتل، وخيالها الوامض الألاق. بينما أصحابه نيام لم يشغلهم ما يشغله ولم يسهروا كما سهر.

وكما ملأ خيالها غربته الموحشة أنسا ذكره بها وشغله، وأحاط به من كل جهة، وملك عليه أقطار نفسه ومجامع الطريق وأدخل عليه شيئا غير قليل من القلق الناشب في صميمه، والحيرة الضاربة في أعماقه، والعذاب الذي يعوى بين جوانحه، فراح يدير وجوه البرأي، ويقلب الأمور على وجوهها أين هي الأن؟ وما حالها؟ وهل ما زالت متعلقة به محبة له؟ أم غيرتها الأحداث. وعدت على شعورها؟ وهل تفكر فيه كما يفكر فيها وتذكره كما يذكرها؟ وتسهر من أجله كما يسهر، ويبرح بها خياله كما برح به طيف خيالها الوافد من بعيد، وهل ما زالت على العهد وفية. حالت بخاطره تلك التساؤلات، واحتشدت في نفسه، وراحت تلح عليه ولم يحد وسيلة يربح بها خواطره الثائرة وفكره المكدور، ووساوس نفسه الملحة الدءوب فمزارها ناء. والشقة بينهما بعيدة، فانداح في غمار الذكر، وراح يذكر أهلها على البعد البعيد وأيامه الخواليا؛ والليالي التي قضياها معا في لقاء لم يكدره الفراق، وأنس لم تشبه الوحشة، وصفاء لم تعلق به شائبة هجر ولا كدر.

ومنازل حبيبته لم ينسها. لقد كانت في والإيكثر فيه شجر الأرطى وتعظم فيه منابت العشب، وتلتف حوله الخصيرة الدائمة ويضرب الجمال حواليه وعليه قبة من النعيم. وكان أهلها جياداً كراماً، أليسوا أهله الذين تعرف مضاربهم بالنار التي تضرم للجود، ويستدل عليهم لشبوبها وإذكائها وإضرامها، فما بال الليالي غيرت النعيم إلى بؤس، والجمال إلى دمامة

وقبح والخضرة الدائمة إلى قفر ممتد وصيرت كرام الحيى كسقط المتاع، وأصابتهم بزمان شديد وعيش مجدب نكد.

ولكن صورة الحياة الحلوة للديار وأهلها ما زالت عالقة بخاطرد، وهو يتصورها كما كانت قبل، ويصورها بريشة إحساسه العالق بها والقريب منها إنها صورة جميلة رائعة أنيقة لحياة أروع وأعجب وأنق فالجمال الأنثوى يفتن افتتانا عظيما في رسم غوانيها، والجمال الطبيعي بتأنق في ابر از مفاتنها، والذوق الفنان يبدع ابداعاته في كل ما حولها من فتنة وخلابة، ويحيطها بكل ما في ضمير الحسن وجعبته من أيات تروع وتونق.

فهذه الطبيعة تبتسم في خضرتها الممتدة بهجة ومتعة، ويزيد من جمالها ألفة المها والظباء والغزلان لها، واكتفائها بالخير الكثير من حولها. وعدم اختلافها إلى المراعى، وعدم رغبتها في فراق تلك الديار وناهيك بغيدها الحسان الناهدات الصدور فهن حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ارشق من الظباء قدودا، وأخف حركة وأجمل من الغزلان في لفتة الجيد وعطوه وتناوله لورق السلم.

ولقد صفت لهن الحياة، حيث كفاهن الأزواج مئونة العيش الهنى الرغد، فليس لشىء آخر الليل تسهر، ولم تعد تلح عليهن الحياة بمطالبها وضراوتها، فعشن في رغد وسعادة، نواعم مر هفات، لا يشعرن ببؤس العيش، ولا يعرفن قسوة الحياة، ولا يختلفن إلى مجالاتها يطرقن أبواب الرزق، ويبحثن عن سبل العيش وشئونه.

ويذكر هن عند خروجهن ماشيات في دلال وتبتخر تظهر عليهن أثار النعمة، في ثياب زاهية أنيقة مضمخة بالطيوب والعبير.

وفى قلق ذاهل وتحسر شديد تروعه الحقيقة الماثلة، ويحزنه وقعها الأليم، ويحس بوطأة العذاب، فتجيش في خواطرد تساؤلات غضاب، أين أنا الأن منها؟ لقد فرق الدهر، وباعدت بيننا صروفه، ولعبت بنا نوازله وأحداثه، فبعدت الشقة بينى وبينها، وتناءت ديارنا، فلم أعد أراها، وأملأ عينى من نورها، ولم تعد تلقانى، وتسكب في أذنى حديث الهوى وأنغام الصبابة.

ولكنى لم أزل على العهد وفيا شديد الحفاظ عليه، أما هى فعلى ما يبدو لى، ويظهر من أحوالها فتجاهلت ما بيننا من أصرة الود وقربى الحب، وعهود الهوى ومواثيق الغرام، نسيت كل ذلك حين رضيت الزواج من رجل غيرى، وارتمت في أحضانه، وغدر والدها بى، وبعهودنا المبرمة، ومواثيقنا المحكمة، فهى لا تحب زوجها إنما تحبنى أنا وأقسى على الروح أن تعاشر من لا تهواه و لا تحس نحوه بأدنى تقارب روحى أو شعورى، إنها جناية دبرها الدهر، وأحكم خيوطها بصروفه ونوانبه، ونفذها الأب في أعز وأحنى قلب لديه في ابنته حين زوجها بمن لا يحبها و لا تحبه، ودفنها بيديه في هذا الشقاء والجحيم الأزلى، ووسدها راضيا قبرا من الضيق والألم والعذاب وجنى بتصرفه هذا على قلبين جمع بينهما أنقى عاطفة وأسمى رابطة وأقدس أصرة، عاطفة الحب.

ويستبد به الشعور بالضياع، والإحساس بالألم العظيم، فيجار بالشكوى، ويصرخ بالعذاب، بالله أية قيمة لحياتى تلك التى وفيت بها لحبى، وحافظت على عهدى، وأدفأت بنبيل عواطفى من خان العهد ولم يف، ولم

يرع ذمة، ولم يراع موثقاً، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة، فرماه في ضجر وقسوة على الشوك والقتاد، وحتى تغيض روحه ضامة أحناءه على حب نقى طاهر عفيف.

والأفكار التى تناولها الشاعر، والتعبيرات والصور كل هذا قد استمده من البيئة التى عاش فيها وارتبط بها، ويتجلى ذلك في سبعة جوانب هي:

أولاً: شاع الغزل في العصر الجاهلي، وتقرع له الشعراء. وصار أمر الازما للحياة البدوية ولقول الشعر، يبدأ به الشاعر، ولو لم يكن محبا، فيذكر اسما مستعارا، ويتخيل وقائع يذكر ها على عادة العشاق

والعاشق الصحيح هو من لايرى ضرورة لمعرفة الناس لاسم محبوبته حتى لا يتبذل، ويرى من العفة والمروءة صونه عن الألسنة حتى إذا ما عرفه الناس تجاهله هو، وادعى أن معرفتهم به غير صحيحة، ليتجهوا إلى غيره.

كانت هذه هي طبيعة الحياة الجاهلية، وظلت عادة مر عية لها، حتى بداية العصر العباسي، فيقول العباس بن الأحنف في محبوبته "فوز".

سماك لى ناس وقالوا إنها لهى التى تشقى لها وتكابد فحدتهم ليكون غيرك ظنهم إنى ليعجبني المحب الجاحد

ونرى المرقش في هذه القصيدة يستر اسم محبوبته، فلا يفشيه، ويورى عنه ولا يبديه، فيسميها "سلمى" في شعره، واسمها كما علمنا "أسماء".

ثانياً: والشاعر مرتبط بمحبوبته وذكرياته معها، وبديار ها غاية الارتباط، وليس أدل على ذلك من أنه و هو في منتأه البعيد، يتطلع بطرفه إلى منازلها حيث النار موقدة للضيوف، والشجر الكثيف يحيط بها، والحيوانات الصحراوية التي فيها معنى الجمال ويضرب بها المثل في الحسن تملؤها ألفة ودعة، والعشب الكثير يكفيها فلا تحتاج إلى ارتحال.

ولقد كانت قسوة الطبيعة في الحياة في الجاهلية تجعل من بعض الشجيرات المتقاربة والعشب البسيط أمام الجاهلي الذي يعيش تلك الحياة تجعل منها جنة لا تضاهيها جنة، ولا تدانيها جنة النعيم.

ومن هذا نفهم حقيقة وصف الشاعر لمنازل محبوبته، وذلك الوصف الذى بالغ فيه، حين رآه على البعد مصوراً أمامه، وحين صوره مشهدا طبيعيا لأحسن الجنان وأنضرها.

ثاثاً: ويظهر أثر البيئة في الاستدلال على الديار برؤية النار المشبوبة للقرى، وفخر القبائل بذلك، والتدليل به على الكرم، وعظم العنصر، وإن ديارهم لا تعرف إلا بتلك النار.

ولقد كانت النار تضرم في الصحراء ليراها التانهون فيهتدوا، ويفد البيها من بردت أطرافه في زمهرير الشتاء، كما كان الجانع المشرف على الهلاك يجد في النار المضرمة أملاً في العثور على طعام، والخائف الوجل يجد فيها أمنا وطمأنينة

رابعا: والقصيدة تطلعنا على ذوق العربى في الجاهلية في جمال المرأة، فهو يحبها بيضاء ناهدة الصدر بضمة ناعمة، رشيقة القد والقوام، بعيدة مهوى القرط، عيناها حوراوان أدعجان كعينى المهاة.

ويلمح كعب بن زهير إلى وصف المرأة فيقول من قصيدت "بانت سعاد"

هيفاء مقبلة. عجراء مدبرة لا يشتكى قصر منها و لا طبول هذه بعض مقاييس الجمال الأنثوى التي كان يقيس بها العرب جمال المرأة التي يفتته ويسبيه، ويستولى بحسنه على مشاعره وحواسه، ويستبد بخواطره ولبه. وهناك مقاييس أخرى في القصائد الجاهلية المبدوءة بعبارة (بانت سعاد) التي حللناها فنيا في موضعها من هذا الكتاب.

ولقد صور لنا الشاعر جمال محبوبته حين ذكر أنها كالمها، وأن صدر ها جم التراقى، وأنها أشبه بخفة الظبى وحركته ورقبتها كجيد الغزال.

خاصا: ونلمح أيضا أثر البيئة في هذه القصيدة حين صور الشاعر محبوبته في طبقة اجتماعية ممتازة وأوضح لنا أنها بضة ناعمة لا تحس بيؤس العيش، ولا تختلف إلى سبيل الرزق، ولا تخرج لكسب قوت، فلقد كفاها الرجل منونة الحياة، ووفر لها أسباب الرفاهية، ودبر لها من يخدمها، فغدت تئوم الصحى، فإذا خرجت للنزهة مشت في خيلاء وتبختر بطيئة. لا كمن يذهب لعمل أو يجرى إلى شئون الحياة، وأنها حين تخرج مع صواحبها يرتدين أجمل الثياب المؤرجة بأطيب العبير، وهذه كانت طبيعة المرأة الجاهلية إذا كانت تضرب في طبقة اجتماعية رفيعة.

سادسا: ويظهر أثر البيئة كذلك في تصوير الشاعر، حيث نقل تشبيهاته نقلا أمينا من الطبيعة وعناصرها المبثوثة حوله، دون تخل من ذوقه وحسه في هذا التصوير.

فقد شبه عين محبوبته بعيون البقر الوحشى، وقوامها وحفة حركتها بالظبى وجيدها في لفتته البارعة بجيد الغزال، وكل ذلك مما تقع عليه عين الشاعر وما تحفل به طبيعة حياته البدوية حيث تحف به تلك الحيوانات في غدوه ورواحه ومسائه وصباحه.

ولقد كان أسلوب التصوير الأدبى في الشعر الجاهلى هو الاعتماد على التشبيهات الحسية لتصوير المحسوسات والمعنويات جميعا، واستعمال التشبيهات على النحو الذى ذكره الشاعر مظهر من مظاهر البساطة والسذاجة والرغبة في الايجاز، حيث اكتفى بذكر شيء شديد الشبه بالشيء الذي يريد وصفه به، ومعروف لكل من القارئ والسامع.

وإن شئت دليلا على ذلك ف اقرأ شعر امرى القيس أكثر الشعراء وأقدر هم وصفا وأدقهم وأخصهم تشبيها، أو شعر طرفه في معلقته أو شعر زهير وهو أجود وأدق، وتصوير هم يعطينا صورة دقيقة لمناظر متعددة من مناظر البادية، أو يرسم لوحة واضحة المعالم من لوحاتها، ومعظم الشعراء الجاهليين كانوا مصورين، صوروا أفراسهم وحركاتهم البارعة في الجرى والوثب والخفة والقفز، ومعاركهم وصليل سيوفهم والغبار المتصاعد من أرجل الخيل فيها، كما وصفوا الأطلال وروعتها ومفاتن محبوباتهم من الشعر الذي يشبه في كثافته أثيث النخلة المتعثكل، إلى غذائره وجدائله المرتفعات إلى العلاحيث يضل العقاص معها لتثنيه واسترساله، كما

وصفوا الجبال والسباع والطيور والنخيل والشتاء وزوابعه وعواصف و الهطل الأجش والبارح الترب، وهبوب العواصف الممطرة والبرق ووميضه ولمع سناه إلى غير ذلك.

سابعا: ويظهر كذلك أثر البينة في الوضوح والصراحة اللذين هما من شيمة العربى في الجاهلية، حيث استمد من صحوة الشمس ورؤية القمر، ووضوح فروج الخيمة التي لا تكاد تخفي شيئا عن أعين الناس، فنشأ الجاهلي ميالا إلى توخي القصد في كل وصف، والبعد عن المبالغة والإغراق، والدقة الشديدة، والالتزام بالحقائق التزاما شديدا، واقرأ القطعة، فلا تكاد تعثر فيها على مبالغة شديدة أو إغراق بعيد.

أما سمو نظره من بعد إلى ديبار محبوبته، وإن كان فيه نوع من المبالغة إلا أنها من قبيل المبالغة المقبولة القريبة، التى تدلنا على أن الشاعر مرتبط وجدانيا بالديار التى نبتت فيها محبوبته، ونما عودها واشتد ساعدها.

والرؤية على هذا لا تكون بصرية وإنما هى قلبية، شفها من ذاته، وسما إلى وجدانه المائلة فيه هذه الرؤى وتلك الذكريات ويكون ارتباطه ارتباطا روحيا لا حسيا، ويكون تصويره لتلك الديار من خلال ما يعيش بين أحنائه من صور لها، فهو يطلع على ما بقلبه ليرسم لها اللوحة، أو ينقل ما بإحساسه إلى اللوحة، أو أن ما بداخله يرقى ويصعد إلى عينيه، فيرى وبتخيل ويرسم ويصور.

وقد نجد بعض المحسنات البديعية كالتوشيح الذى في الشطرين الأخيرين من البيت الأول والثانى: "وأصحابى هجود" "وهم بعيد: والتوشيح هو أن يشيد أول البيت بقافيته وأول الكلام بآخره، وهو ما يسميه

البلاغيون إرصادا وتسهيما، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروى، والروى هذا الدال المضمومة وقد أرشد إلى ذلك "يؤرقنى" في البيت الأول، وكذلك يقال في "وهم بعيد" فمعرفة الروى وفهم ما قبلها يدل على أن تكون هكذا ومثال التوشيح في القرآن قوله سبحانه وتعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح قإن الله يبتوب عليه) فقوله تعالى: "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح" يدل على ما سوف يأتى بعده، وأنه سوف يكون من نوع قبول التوبة، وقد قال الشاعر إن طيف محبوبته سما إليه يؤرقه ويسهره وهذا يدل على أن هناك من يرقد إذا كان هو ساهرا حتى يبلغ المعنى غايته. وكذلك في البيت الثانى فقد بات يدير أمره كل حال ويذكر أهلها، وهذا يدل على أنهم بعيدون.

ونجد الطباق بين الأرق والهجود في البيت الأول والمقابلة بين سبكنى حبيبته بالبلدة وسكناه هو ببلدة أخرى في البيت قبل الأخير، والطباق أيضا بين الوفاء وخيانة الغهد والطباق بين اصطياده وعدم صيده في البيت الأخير.

وكذلك نجد الغلو في البيت الثالث والغلو من أقسام المبالغة، وهي أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستعدا. لئلا يظن أنه غير منتاه في الشدة أو الضعف، وقد رأيناه في طرفه في هذا البيت يسمو إلى نار مشبوبة بذى الأرطى على ما بينه وبينها من بعد طويل.

وجاءت المساواة وهي أن يكون اللفيظ مساويا للمعنى، وذلك من البلاغة كما في قوله:

يرحن معا بطاء المشي بدا عليهن المجاسد و السبرود

#### وكقوله:

سكن ببلدة وسكنت أخرى وقطعت المواثدق والعهود فما بالى أفى ويخان عهدى وما بالى أصياد ولا أصيد

ولكنها ليست متكلفة لأنها نزعت عن طبع لا قسر فيه ولا اضطرار.

والأسلوب كما رأيت لا إغراب فيه ولا وعورة، ولا وحشى ولا غريب؛ بل سهل سلس، كما يدل على الحضارة التي كان ينعم بها المرقش خصوصا إذا علمنا أنه كان قد انطلق إلى بعض الملوك لمدحه ومكث هناك مدة، كما يظهر أثر النعيم على أسلوبه مما يدل على بيئته وحياته الرغدة.

وموسيقا الأبيات الخارجية موسيقا عذبة راقصة بسبب نظمها على بحر الوافر (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) مرتين. ودعم هذا الوزن الراقص تلك الدال المضمومة التى اختارها حرفا للروى.

أما الموسيقا الداخلية (الخفية) فلها مظاهر عديدة منها: تتوين جملة من الكلمات، وتتاسب الألفاظ، والمحسنات البديعية التي سبق ذكر ها، وغير ها مما لم نذكره كحسن التقسيم ومراعاة النظير مثلا في أرام وغز لان.

#### امرؤ القيس يصف الليل

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بانواع السهموم ليبتلي فقلت له لما تمطي بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل أن ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبيل فكأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل فا

هذه اللوحة الفنية الجميلة في وصف الليل جاءت ضمن معلقة المرئ القيس التى جمعت عدة موضوعات مختلفة، واحتلت مكانا بارزا بين المعلقات الجاهلية.

ومعروف أن حياة امرئ القيس مرت بمر حلتين: الأولى فيها لهو ومرح ومجون. والثانية كلها حروب وصراع بعد أن قتل أبوه فأحاطت به الأحزان ولم تفارقه الهموم لأنه تحمل مسئولية الأخذ بثأره.

<sup>(</sup>١) سدوله: ستوره، شبه الليل بموج البحر في تراكمه وشدة ظلمته بيتلي: يختبر

 <sup>(</sup>۲) تمطى: امتد صلبه: متنه وظهره أردف: أتبع الإعجاز جمع عجز: وهو مؤخر
 الحيوان ناء بكلكله: نهض بصدره

<sup>(</sup>٣) انجلى: انكشف. والياء فيه من صلة الكسر. أمثل: أحسن. ويروى "وما الإصباح منك بأمثل": أى أنا أبدا مغموم في الليل وفي الصبح.

<sup>(</sup>٤) المغار: الحبل الشديد الفتل، يذبل: اسم جبل في نجد.

<sup>(</sup>a) المصام: المكان الذي يقام فيه؛ ولا يبرح منه، كمصام الفرس، وهو مربطه. ومصام النجم: معلقه، والأمراس. جمع مرس وهو الحبل.

لذلك نراه في هذه اللوحة يصف الليل من خلال أحاسيسه النفسية التي يعاني من وطأتها، فيتصوره رهيبا مخيفًا طويلًا موحشًا يطبق عليه بظلامه المتراكم كأمواج البحر المتلاطمة، ويغمره بأنواع شتى من الهموم كأنما بريد اختبار قدرته على تحملها. وتتتابع صور الماضى وأحداث الحاضر تتراءى أمام عينيه، يتذكر ها ويذكر ها، يتذكر حياته اللاهية العابثة، وهذه الأمال والألام التبي تعتلج في صدره، وذكريات الحب والأحباب الخالدة التي لا تبلي ملامحها. وطال الليل عليه وطال، وامتد وامتد، فتصوره جملا تمدد بظهره وباعد ما بين عجزه وصدره، وجدم على قلبه المهموم ليوسعه ألما وشقاء، فتمنى أن يذهب هذا الليل الطويل الثقيل الموحش بظلمته ورهبته، وأن يشرق الصبح بضوئه وجماله، ولكنه يعود فيتذكر أن أحزانه كامنة في نفسه، فلن يسرى عنه الهم إشراق الصباح و لا ضجيج الحياة في أول النهار. ويزايله الإحساس بطول الليل المسرف وتستمر الصور والذكريات تطوف بخياله وأمام عينيه اليقظتين والليل كما هو لم يذهب، فيتخيل أن نجومه قد شدت بحبال متينة شدت بصخرة من صخور جبل يذبل الكائن في نجد، وأن الثريا قد ربطت بأمراس من كتان في صخور صلبة شديدة؛ فهي لا تسير في فلكها، وهي لا تؤذن بانقضاء الليل الذي يتوقف بتوقفها

صور جميلة لا يعدل جمالها جمال، وخيال يقظ مشبوب لا يماثله في استنباط دقائق التصوير خيال. فتشبيه الليل بموج البحر في تراكمه ورهبته يوحى بامتداد الظلام وبخوف الشاعر من البحر لعدم الخبرة به. على أن هذا التشبيه يجعله ليلا من نوع خاص، ليئلا يغمر المرء فإذا هو كالغريق، ليلا تمر ساعاته متشابهة حتى ليبدو وكأنه لا نهاية له، وموج البحر وهو المشبه به ليس موجا عاديا كذلك، بل هو حالة خاصة من

الموج: موج حالك السواد يحيط بالإنسان من كل جانب، فلا يعرف كيف يهندي فيه. ولولا أن الصورة التي نشأت من التشبيه أصبحت معني مركيا من معنى "الليل" ومعنى "موج البحر" لما ساغ لامرئ القيس أن يضيف إليها صورة الستائر المسدلة ليوحى إلى الذهن بمعنى جديد وهو معنى الانفراد والوحشة. وقوله: "أرخى سدوله" جامع بين استعارتين: مكنية وتصريحية، إذ تخيل الليل إنسانا يرخى الأستار، وشبه ظلام الليل بالسدول وحذف المشبه به وأتني بشيء من لوازمه أولا، وحذف المشبه وصيرح بالمشبه به ثانيا. وقوله: "تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل" استعارة مكنية تخيل الليل جملا طويل الظهر بعيد ما بين العجز والصدر. وهي صورة توحى بثقل الليل وطوله، كما توحي بمشاعر الغرق و الإنفر اد والوحشة. على أن صورة هذا البعير البارك على صدر الشاعر صورة تقطع النفس وتشعر بالاختناق والموت. وقوله: "ليل كأن نجومه . إلخ" كناية بعد تشبيه عن بطء حركة النجوم وضيق الشاعر بطول الليل، وهي صورة لها دلالة أخرى ترتبط بالثقافة الجاهلية فالليل المربوط بحبال محكمة الفتل ومشدودة إلى حبل "يذبل" هو صورة من تلك الناقبة "البلية" التي كانت تربط بالحبال إلى قبر صاحبها وقد شد رأسها إلى ذيلها، و نترك على هذه الحال حتى تلقى وجه الموت الأربد. فالموقف كما نرى موقف استيحاش وشعور بالعزلة، وإحساس بغرق وشيك وموت محدق

وإذا كان القارئ يقف معجبا مشدوها من تلك الروعة البيانية وذاك الجمال التصويرى فإنه يقف بالإحساس ذاته عندما يتأمل التعبير وقوة تأثيره في اللوحة، فالشاعر الذي سيطرت عليه عاطفة القلق والوحشة والحيرة يبدأ اللوحة بـ "واو" تفيد الكثرة، وتذل على كثرة الليالي التي يعاني فيها الهموم. وسائر الكلمات في اللوحة نتعاون وتتأزر في رسم الجو الكنيب

مثل "سدوله" وهي جمع يوحي بالتراكم، و "أنواع المهموم" توحي بنز احمها"، و "يبتلي" توحي بالمحنة والعناء، و "تمطي "توحي ببيطء الحركة، و "كلكل" لفظ يوحي بالثقل، وتكرار "ألا" في البيت الثالث يوحي بالتبرم والضيق. وتفوق الأساليب الخبرية على الإنشائية تفرضه الرغبة في اظهار الضيق والألم. هذا ولم يكن ثمة أنسب للهموم التي أحاطت بنفس الشاعر من ذلك البحر الطويل الذي اختاره قالبا موسيقيا لأبياته فهو بحر يناسب موضوعها الجاد العميق، ويتسع لسرده وبسطه، ويعبر عن مدى عمق الإحساس بالضيق والوحشة.

#### النابغة الذبياني يصف الليل

قال:

كلينسى لهم يسا أميمة نساصب وليسل أقاسسيه بطيئ الكواكسب() تقاعس حتى قيل: ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بسأيب() وصدر أراح الليل عسازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب()

جاءت هذه الأبيات الثلاثة مقدمة لبائية النابغة الذبيانى التى مدح بها عمرو بن الحارث الأصغر أحد ملوك بنى غسان، وقد اثنى ابن رشيق في عمدته وأبو هلال العسكرى في الصناعيتن عليها، لأنها مقدمة جيدة صور فيها النابغة ما يعتلج في نفسه من هم أقض مضجعه ونفى عن عينه الكرى، حتى ليرى أن الليل بطئ الكواكب، وأن عازب همه قد عاد إليه فضاعف أحز انه وملأ جوانب قلبه بالألم، وخاطب ابنته أميمة وبثها شكواه من شعوره بثقل الليل وطوله.

<sup>(</sup>۱) كلينى: دعينى وهمى من وكله للشىء: أسلمه له. أميمة: هى ابنته أمامه. ناصب: صفة لهم، أى هم ذو نصب أو ناصب" صاحبه.

ناصب: صفه لهم، أي هم دو نصب أو ناصب" صاحبه. بطي الكواكب: أي تبطئ كواكبه فلا تغرب عاجلا.

<sup>(</sup>٢) تقاعس: تطاول:

يرعى النجوم: يقودها ويهديها. والذي يرعى النجوم: يريد النجم الذي يتقدمها فيكون بمنزلة الراعى لها، ويؤيد ذلك رواية (وليس الذي يهدى النجوم). وقيل: الذي يرعى النجوم: الصبح واياب النجوم والشمس: مغيبها كأنها رجعت الى مبدئها ومنقطها.

<sup>(</sup>٣) أراح الليل: رد وأعاد عارب غانب

كل هذا صوره النابغة بأسلوب بين واضح، مع ارتباط قوى بين شطرى المطلع، وتناسب في القوة والجزالة.

و الأبيات الثلاثة \_ في تقديرنا \_ لوحة فنية موجزة صور من خلالها ما كان يعانيه من هموم وألام ضاق بها صدره، وتمزقت منها نفسه، وأطالت ليله، حتى ليظن أن الكواكب لبطئها لا تسير، وأن الصبح الذي يرعى النجوم بأضوائه ويحصدها حصدا لن يؤوب. فاللوحة في مجملها كناية بديعة عن طول الليل وما يجلبه من هموم كان مصدر ها ومنبعها \_ فيما ذكر الرواة \_ حزنه العميق على قومه الذين وقعوا أسرى في أيدى الغساسنة إثر تعديهم على وادى أقرا الخصيب.

ومن خلال ذلك التصوير الرائع لليله الرهيب وهمومه الشديدة قدم لنا براعة استهلال في البيت الأول، تدل على أنه شاعر ذو اقتدار على تجسيم معانيه والتعبير عنها في صراحة ووضوح، حتى ليقول ابن رشيق وأبو هلال: إن هذا البيت من أحسن مطالع القصائد العربية، لأنه دل من أول الأمر على حال النابغة عندما غضب عليه النعمان.

وفى اللوحة \_ أيضا \_ استعارتان تشهدان بأن النابغة من أولئك الذين شاركوا في وضع أسس البيان العربى، وهما قوله: "وليس الذى يرعى النجوم بأيب" وقوله: "أراح الليل عازب همه".

إضافة إلى ما تقدم: تتميز اللوحة بجزالة الألفاظ وقوة العبارة ومتانة الأسلوب وإحكام النظم والميل إلى الإيجاز والدقة في اختيار الكلمات باستثناء قوله: "تقاعس حتى قلت ليس بمنقض" فإن ذلك مما أخذه عليه النقاد، لأن الألفاظ قلقة في مكانها ولعل مصدر هذا القلق إنما هو في كلمة

(تقاعس) مع ما اتصل بها من (قلت) و (منقض) فتكر ال القاف قد يكون هو الذى تسبب في ثقل هذه الألفاظ وقد يكون منبع هذا الثقل مجنى كلمة (تقاعس) فعلا، ولو أنها جاءت اسما لكان وقعها أخف، لأن من الكلام ما يحسن موقعه إذا جاء فعلا، ولذلك فإن كلمة (قعساء) أفضل من (تقاعس).

وعلى أية حال فإن النابغة قد أراد أن يدلنا على شعور وبتقل الليل وطوله، وكثرة أحزانه وهمومه، فقدم لنا هذه اللوحة الفنية الموجزة التى يحسن أن لا ندعها حتى نوازن بينها وبين لوحة امرئ القيس التى تقدم الحديث عنها.

#### الموازنة بين اللوحتين:

1- قال المرزباني في كتابه (الموشح): "تشاجر الوليد بن عبد الملك ومسلمة أخوه في شعر، امرئ القيس والنابغة في وصيف النيل: أيهما أجود؟ فرضيا بالشعبي، فأحضر، فأنشده الوليد للنابغة:

كليني لهم يا أميمة ناصب وليال أقاسيه بطي الكواكب تقاعس حتى قيل: ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بأيب وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزز من كل جانب

وأنشد مسلمة أبيات امرئ القيس في وصف الليل فلما وصل إلى آخر أبيات امرئ القيس ضرب الوليد الأرض برجله طربا، فقال الشعبى: بانت القضية، قال الصولى: إن النابغة جعل صدره مألفا للنعوم، وجعلها كالنعم العازبة بالنهار عنه، الرائحة مع الليل إليه، كما تروح الرعاة السائمة بالليل إلى أماكنها. والشعراء على هذا المعنى متفقون، ولم يشذ عنه،

ويخالفه منهم إلا أحدثهم بالشعر، والمبتدئ بالإحسان فيه، أما امرؤ القيس، فإنه بحذقه، وحسن طبعه، وجودة قريحته، كره أن يقول إن الهم في صدره يخف عنه في نهاره، أو يزيد في ليله، فجعل النهار والليل سواء عليه في قلقه و همه، وجزعه و غمه، فقال:

ألا ايها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل

Y- إن ليل النابغة طويل كواكبه بطيئة، ولكنه عند امرئ القيس ثابت الكواكب، فالثريا مشدودة بأمر اس كتان إلى صخر قوى لا تتحرك، وبهذا تفوق النابغة، ولهذا تنازع الوليد ومسلمة، ثم التفت الوليد إلى معنى امرئ القيس في وصف الليل بأنه ثابت الكواكب لا بطيئها فحسب، فضرب الأرض برجله طربا، وقال الشعبى لهما: بانت القضية.

والليل وحده مكان المهموم عند النابغة، وهو أول من قرر هذا المعنى، وهو نزايد الهموم وتجمعها بالليل؛ أما امرؤ القيس فليله ونهاره سيان، ولو كنا بسبيل وصف الهم لتفوق امرؤ القيس، ولكنا بسبيل وصف الليل، ومن هنا تفوق النابغة على امرئ القيس حتى قيل: ليل نابغى.

أما امرؤ القيس فله إلى جانب ما سبق روعة تصوير الليل بجعله كأمواج البحر، وتصويره في صورة المتمطى ذى الصلب والصدر والأعجاز، وإن كان يعاب عليه التضمين، وهو أنه أتى بقلت في بيت وبمقولها في بيت أخر.

#### خطبة لعمرو بن معد يكرب بين يدى كسرى أنوشروان

يروى أن النعمان بن المنذر قصد إلى بلاط كسرى، فوجد عنده وفودا من الروم والهند والصين، وقد افتخر كل وفد بمأثر أمته، فلما افتخر النعمان بمفاخر العرب أنكر كسرى على العرب أن يكون لهم مجد، ووصفهم بأنهم وحوش تقيم في القفر. وحينئذ اقترح عليه النعمان أن يستدعى وفودا من العرب ويسمع منهم فوافق كسرى على ذلك.

وقدمت الوفود العربية، وكان من بينها وفد ينزعمه عمرو بن معد يكرب و هو فارس من فرسان الجاهلية المعدودين، ومن أبطال الإسلام المعروفين، وخطيب من الدرجة الأولى، وشاعر من الطبقة الوسطى.

#### وقف عمرو بن معد یکرب بین یدی کسری خطیباً، فقال:

"إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، فبلاغ المنطق السداد"، وملاك النجعة الارتياد"، وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة، وتوقيف الخبرة خير من اعتساف" الحيرة، فاجتذب طاعتنا بلفظك، واكتظم بادرتنا

<sup>(</sup>١) المنطق: الحديث المنطوق. والسداد: الصواب.

<sup>(</sup>۲) النجعة: النزول بالمكان و الارتياد: الاستكشاف، وقد كان العرب لا ينزلون بمكان الا بعد أن يرسلوا من يرتاده، أى يختبر مدى صلاحيته للإقامة فيه

<sup>(</sup>٣) الاعتساف: التكلف والتصنع.

<sup>(</sup>٤) الاكتظام: تلاشى الغضب و الإثارة.

بحلمك، وألن لنا كنفك () يلن لك قيادنا، فإنا أناس لم يوقص () صفائنا () قراع مناقير () من أراد لنا فضما، ولكن منعنا حمانا () من كل من رام لنا هضما ().

ويلاحظ أن هذه الخطبة الموجزة تدور حول محورين رئيسين:

#### المحور الأول:

جملة من الحكم الموجزة المتتالية التي تقصح عن عقلية خصبة مجربة، وعن وعى نافذ بطبيعة الحياة والأحياء، وهذه الحكم الموجزة تبدو خلاصة التجربة الإنسانية، فقلب المرء ولسانه لهما ما لهما من أهمية، وعليهما ما عليهما من خطورة في حياته، وعليه أن يجعل الصواب غاية منشودة فيما ينطق به من حديث، وأن ينظر لصلاحية المكان الذي ينزل فيه، وينبغي أن يعرف أن ما تمليه البديهة ويفرضه الموقف افضل من التكلف والتصنع وفرض الرأى فرضا، وأن تحكيم الخبرة واستلهامها والاستفادة منها خير من الوقوع بين براثن التردد والحيرة.

<sup>(</sup>١) الكنف: الجانب.

<sup>(</sup>٣) يوقص: يحقر وينقص من الشأن.

<sup>(</sup>٣) الصفاة: الصخرة.

<sup>(</sup>٤) قراع المناقير: أي اصطدامها بالصخرة.

<sup>(</sup>٥) حمانًا: كل ما يقع تحت حمايتنا.

<sup>(</sup>٦) هضما: ظلما واستلابا.

وأعتقد أن هذه الحكم ذات علاقة قوية بالغرض الذي هدف إليه الخطيب، وهو بيان السياسة التي ينبغي أن ينتهجها ملك الفرس تجاه العرب، وقد قدم بين يدى ذلك بما يسفر عن الطباع الأصيلة القارة في النفس العربية وقتذاك.

#### المحور الثانى:

تلك التوجيهات المباشرة التى قدمها الخطيب للملك مؤكدا من خلالها ما يرتضيه العربى لنفسه، فبقدر ما تحدث إلى الملك عن ضرورة اللين في المعاملة و الحلم في السلوك تحدث عن الإباء الذى يتمتع به العرب.

وتتميز الخطبة \_ فنيا \_ أول ما تتميز بوجازتها البليغة، ولا غرو فالبلاغة عند العرب إنما تتمثل في تركيز المعنى وتكثيفه .. الأمر الذى يؤكد قدرتهم الفائقة في تضمين الكلام القليل المعنى الكثير.

كما تتسم بأنها مجموعة من الحكم المتوالية المترابطة الخالية من المبالغة والتزويق، النابعة من الخبرة بالحياة .. وقد جاءت بصيغة تقريرية تبرز فيها النزعة العقلية الصارمة، وتعتمد على الجملة الاسمية التي تدل على الثبات والقطع والدوام.

وامتاز أسلوبها بالقوة والجزالة والتنوع بين الخبر والإنشاء، ويلاحظ أن الإنشائي فيها يرتدى حلة الصيغة الطلبية المشروطة، بمعنى أن الخطيب حينما يستخدم أسلوب الأمر يردفه بالسبب والوسيلة، مما لا يترك مجالا للحيرة أو التردد.

على أن الخطبة تتسم بذلك التداعى المنظم الذى ينبو عن الترهل والتكثر في الألفاظ، فهو حين يتحدث عن بلاغة المنطق، ينتقل إلى ملاك النجعة .. إلى عفو الرأى دون أن يتزيد أو يكرر، وهذا يبدل ـ بدون شك ـ على دهنية منظمة.

والكناية هي سيدة الصورة البيانية في هذه الخطبة، فكل عبارة من عباراتها يمكن أن تترجم إلى لازم المعنى الذي يصاحب اللفظ حيث التلميح دون التصريح. ومعروف أن الكناية من أهم خصائص الخطاب الجاهلي، حيث لا يميط الأديب اللثام عن كل ما يريد قوله، وإنما يترك للمتلقى فرصة التأمل والاستنتاج. وقد جاءت الكناية هنا مناسبة للمقام، فالخطبة موجهة إلى ملك تمنع مهابته من التوجه المباشر بالتحذير إليه، فحينما قال الخطيب: "فإنا أناس لم يوقص صفائنا قراع مناقير من اراد لنا قضما" يقصد بذلك الملك وما يريده من قومه، فأراد أن يوحي له بما لا يمكن أن يواجهه به، فكنى عن صلابة قومه وأنفتهم بالصفاة أي الصخرة، وعن مطامع الملك بنقر العصافير، وفي ذلك تحقير لشأنه وتقليل من قيمة قوته وسلطانه.

ثم إن الخطبة - على قصرها - غنية بالإيقاع، فقصر الجمل وتواليها، وتنائية تكوينها المعنوى واللفظى، ونمطية بنائها النحوى مع السجع الخفيف أحيانا .. كل ذلك أشاع نوعا من الإيقاع الظاهر والمستتر المؤثرين في نفسية المخاطب تأثيرا جليا.

والخلاصة: أن الخطبة على وجازتها - قد أكدت للملك ما كان يتميز به العرب عن غير هم من لسن وفصاحة وعزة وإباء.

### وصية أعرابية لولدها

#### نههيد:

وصايا الآباء للأبناء في الأدب الجاهلي ـ بشكل عام ـ تعتمد على الإقناع العقلى أكثر من اعتمادها على الإثارة العاطفية، وتهدف إلى التوجيه السلوكي والتهذيب الأخلاقي والنصيحة التربوية، وتتميز فنيا بأسلوبها القوى، وألفاظها الرشيقة، وتعبيرها المتين، ومعانيها الجليلة، وتراكيبها الموجزة، ومفرداتها ذات الإيقاعات المعبرة المؤثرة.

فإن أردت التفصيل، فها نحن أولاء نستعرض وصية من أبرز تلك الوصايا التي تمثل \_ بحق \_ لوحات تربوية فنية ينبغى أن يسترشد بها الأباء في تربيتهم لأبنائهم خلال العصر الذي نعيش فيه.

## أوصت أعرابية ولدها فقالت:

"أى بنى ! إياك والنميمة؛ فإنها تزرع الضغينة، وتقرق بين المحبين. وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ عرضا، وخليق ألا يشت الغرض مع كثرة السهام، وقلما اعتورت السهام غرضا إلا كلمته حتى يهي ما اشتد من قوته. وإياك والجود بدينك والبخل بمالك، وإذا هززت فاهزز كريما يلن لهزتك، ولا تهزز لنيما فإن الصخرة لا ينفجر ماؤها. ومثل لنفسك مشال ما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك فاجتنبه؛ فإن المرء لا يرى عيب نفسه، ومن كانت مودته بشره وخالف ذلك من فعله كان

صديقه منه على مثل الريح في تصرفها، والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم، ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها".

فنحن أمام وصية توجهها أم أعرابية لولدها، محذرة إياه من النميمة، والاشتغال بعيوب غيره عن عيوب نفسه، ومن الجود بدينه والبخل بماله، وتسدى إليه خلاصة خبرتها التي اكتسبتها من طول معاملتها مع الكرام واللنام. وتنصحه بأن يتحلى بكل ما يتسحسنه من غيره، ويتجنب ما يستقبحه منه، وألا يغتر بمن يخالف مظهره مخبره، وأن يبتعد عن الغدر لأنه خلق ذميم، وأن يجمع في حياته بين الحلم والسخاء.

لا شك أن هذه الأم كانت ترى أن تأديبها لابنها من الحقوق الواجبة عليها، فقدمت له خبرتها التى اكتسبتها من طول ممارستها للحياة، وأعطته \_ كما رأينا \_ خلاصة ما لديها من تجارب لتقيه من أضرار قد يتعرض لها في مستقبل حياته.

وواضح أنها قدمت له تلك النصائح في صيغ نحوية متنوعة؛ فمنها ما جاء مرتديا حلة التحذير، ومنها ما جاء رافلا في ثوب الأمر، ومنها ما جاء بصيغة الشرط، ثم منها ما جنح إلى التقرير

وكل نصيحة من تلك النصائح يمثل حكمة موجزة مكثفة تعتصر خلاصة التجربة الحياتية، وقد جاءت أغلب هذه الحكم مقترنة بالعلة الداعية إلى التخلق بها، ولا شك أن النزوع إلى التعليل في هذه الوصية يكشف عن نمط من التفكير القائم على المنطق والبرهان والإقناع العقلى، وذلك مظهر من مظاهر النضج الحضارى الملاحظ عند الأمم العريقة.

ولما كانت هذه الأم تهدف أول ما تهدف إلى المعنى المباشر في هذه الوصية فإن النص جاء خاليا من الألفاظ الغريبة والوحشية، ومن السجع والمحسنات البديعية.

وفى تلك الوصية صور بلاغية بديعة تعتمد على تسريب المعنى الكثيف من خلال التصوير الفنى الذى يوحى ولا يقرر، فالصخرة التى لا ينفجر ماؤها في معرض الحديث عن البخيل تتضمن تشبيها ضمنيا.

وفى قولها: "ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها" تشبيه قائم على التمثيل. وقولها: "خليق ألا يثبت الغرض مع كثرة السهام "صورة تمثيلية؛ فالغرض هو الهدف، وكثرة السهام المصوبة الى الهدف حتما ستزعزعه وتطيح به. وقولها: "وقلما اعتورت السهام غرضا إلا كلمته حتى يهى ما اشتد من قوته "كناية عن إصابته بالأذى. ولا شك أن اشتمال النص على تلك الظواهر البلاغية يؤكد أن استراتيجية الخطاب في هذه الوصية قد اعتمد على التنويع بين الإيحاء والتقرير.

#### تمهسد

# سعاد: اسماً، وإضاءة لغوية

\*معروف أن المرأة قد حظيت بمنزلة رفيعة في الأدب العربي على مر الأيام والدهور ؛ فكانت -وما ترال- ملهمة للشاعر في العديد من تجاربه الإبداعية، وكانت -وما تزال- مزاحمة للرحال، منافسة لهم في محال الإبداع شعراً وقصة ومقالاً ومسرحية.

\*ومعروف -أيضاً- أن الشاعر العربي كان -وما يزال- يتلذذ بترديد اسم المرأة التي يتناولها في شعره. الأمر الذي نجم عنه شيوع العديد من الأسماء النسائية في قصائد الشعراء مثل خولة، وفاطمة، وزينب، وليلسى، وهند، وأميمة، وربياب، وأسماء، وعبلة، وعزة، وبثينة، وعلوة، وعفراء، ومي، وسُعدى، وسعاد، ونوار، وحوراء، وأم أوفى، وأم حزرة، ونحو ذلك من الأسماء التي يتخذ الشاعر من إحداها عنواناً موضوعياً أو رمزاً لغوياً أو اسماً فنياً في إبداعه الأدبى.

ولقد لفت نظري - من خلال قراءاتي العديدة في الشعر العربي - أن الأنثى المسماة بـ (سعاد) قد تولع بها الشعراء تصويراً يختلف الباعث عليه من قصيدة لأخرى، ومن هنا فقد نال هذا الاسم من القصائد ما لم تنله بقية أسماء النساء. ولا غرو فهو مشتق من السعد أو السعادة أو الإسعاد. وكلها نقيض الشقاوة. وجذرها اللغوي يفيد اليمن والتوفيق والبهجة والمعاونة على نيل الخير.

جاء في المعجم الوسيط - تحت مادة سعد -:

«سعَد سعْدا وسعوداً: نقيض شقي. ويقال: سعَد يومك: يُمن. وسعَدا لله فلاناً سعْدا: وفقه، فهو مسعود. وسعِد سعادة، فهو سعيد جمعه: سُعَداء. وسَعِد الله: وفقه، فهو مُسعَد ومسعود. الماء: حرى سيحا لا يحتاج إلى دالية. وأسعد الله: وفقه، فهو مُسعَد ومسعود.

وأسعد الله فلاناً: أعانه... وساعده على الأمر مساعدة وسِعادا عاونه. واستسعد برؤيته: عدّها سعدا له... والسعادة: معاونة الله للإنسان على نيسل الخير. وتُضاد الشقاوة... ويقال في الدعاء: لبيك وسعديك: إسعادا لك بعد إسعاد...».

#### وأضاف المنجد في اللغة:

السعادة ضد الشقاوة، كلمة تعظيم تقال لبعض أصحباب المناصب والأكابر، فيقال: "سعادة فلان" و"صاحب السعادة" و"أصحباب السعادة" وسعدان: اسم للإسعاد. يقال سبحان الله وسعدانه، أي أسبحه وأطيعه، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق. والشعودة: خلاف النحوسة. وتسعّد ضد تشاءم. والسعّادى: طيب له منفعة في إدمال القروح. والسعّدان: نبت له شوك وهو من أفضل ما ترعاه الإبل، وفيه يضرب المثل، فيقال: "مرعى ولا كالسعدان" يضرب للحكم بجودة أحد الفريقين، وتفضيل الآخر عليه.

زد على ما تقدم أن اسم (سُعاد) يقترن بالأمل الباسم والجياة الواعدة، وفيه رمز عما يريده الرجل، وكشف عما يأمله، وفي المأمول والمراد سعادة له وقرة عين. والرائع حقاً أن هذا الاسم قد ظل محتفظاً بشيوعه منذ العصر الجاهلي حتى يومنا هذا، فلم يختف من الساحة كما اختفت اليوم أسماء مثل: حولة، وعفراء، والحدراء. وكيف يختفي وهو اسم جامع للحلاوة والطلاوة من كل صوب ؟ - ألا ترى ما فيه من خفة الوزن، ورشاقة اللفظ، وتآلف الحروف، وسرعة النطق به، حتى إن ابن مالك - صاحب الألفية النحوية الشهيرة - لم يجد أفضل منه مثالاً للمنادى المرخم بحذف آخره، فقال:

# ترخيماً احذف آخر المنادى كيا سعا فيمن دعا سعادا

ولا وجد النحويون - أيضاً - وهم يمثلون لوضع الاسم الظاهر موضع الضمير العائد على الموصول في جملة الصلة أفضل من هذا الشاهد النحوي:

# \* سعاد التي أضناك حب سعاد \*

أي: سعاد التي أضناك حبها، ولا ريب أن إيثار الشاعر للاسم الظاهر بـدلاً من ضميره قد أدى إلى تكرار اسم سعاد في البيت، وكأنه فعل ذلك ليتلذذ بذكره، ويطرب بترديده.

والخلاصة: أن اسم سعاد فيه حلاوة وجمال وإيحاء بالتفاؤل، ولعل هذا هـو الذي حعل الشعراء يترنمون به كثـيراً في أشـعارهم حتى نـالت (سـعاد) في شـعرنا العربي من التغني بها، والتغزل فيها أكثر ما نالته (هيلانة) في أشعار الإغريق.

# ۱۔ صورۃ سعاد

# في " بانت سعاد " للنابغة الدبياني

(\*) قال النابغة الذبياني:

(١) بانت سعادُ، وأسى حبْلُها انجِدْما

واحتلُّتِ الشُّرْعَ فالحَيَّيْنِ من إضَما

(۲) إِحْدَى بَلِيٍّ، وما هام الفؤاد بها

إلا السِّفاه، وإلا ذِكْرة خُلُما

(٣) ليست من السُّودِ أعقابا إذا انصرفت

والبائعات بشطَّى نخلة البرما

(٤) غـرًاء أكملُ مـن يمشي على قـدم

جِسْما، وأحسنُ من حاوَرْتُه الكَلِما

<sup>&</sup>lt;sup>(م)</sup> دیوانه، ص ۱۰۶، ۱۰۹.

<sup>(</sup>۱) بانت: نأت وفارقت فراقــاً بعيداً. وحبلها: عهدهـا. وانجـذم: انقطـع واحتـل المكـان: حلـه وأقـام بـه. والشرع والحيين: موضعان. وإضم: واد دون اليمامة.

<sup>(</sup>٢) بلي: قبيلة من قضاعة. أي هي من بلي. والسفاه: السفاهة. والذكرة: التذكر. والحلم: ما يسراه النائم.

<sup>(</sup>r) الأعقاب: واحده العقب بكسر القاف: عظم مؤخر القدم، وهو أكبر من عظامها. وتخلة: موضع فيه بستان. والبرم: القدور من النحاس مفرده البرمة.

<sup>(1)</sup> غراء: بيضاء.

والنابغة الذبياني - كما ترى - قد رسم صورة فنية كلية لصاحبته ( سعاد )، وفيها تبدو سُعاده بائنة راحلة كسعاد كعب وغيره ، حيث أثار رحيلها وانقطاع عهدها في نفسه أحاسيس الشوق والألم، فراح يستعيد صورتها الفاتنة الجميلة، ويذكر المواضع التي ارتحلت إليها، والقبيلة التي تنتسب إليها، وزيارة طيفها له في المنام، وهذه هي العناصر الفنية التي تشكلت من مجموعها تلك الصورة الكلية.

أما الخطوط الفنية للصورة فتتمثل في تلك الحركة التي نحسها في ( بانت - انجذم - احتلت - انصرفت - يمشي )، وذلك اللون الذي نبصره في ( السود - نخلة - غراء - حسم ) ، وذلك الصوت الذي نسمعه في ( حاورته الكلما ).

ومع أن الصورة الكلية لم تتخللها وسائل التصوير الجزئيسة كالتشبيه والاستعارة، فإنها جاءت بديعة موحية مؤثرة، قد لا يجاريه فيها رسام بارع ممن يبدعون اللوحات في عصرنا.

لقد بدت سعاد من خلال هذه اللوحة البديعة فتاة ذات حسب ونسب وحاه، فهي من نساء ( بلي ) المنحدرين من بني القين بن حسس من بني قضاعة، وهي مخدرة مصونة عندها من يكفيها، وتتميز بشدة البياض، وكمال الخلقة، وحلاوة الحديث.

صاغ النابغة هذه اللوحة بأسلوب قوي متين، وألفاظ عذبة سهلة، واختار البحر البسيط والروي الميمي الممتد قالباً عروضياً لها.

ولقد وفق النابغة في اختياره لألفاظ هذه الصورة، حتى غدت موائمة للمعنى، مشاكلة للشعورٌ الذي يقصد إبرازه، ويكفيك أن تنظر - مثلاً - إلى تعبيره عن العهد بالحبل في قوله: (وأمسى حبلها انجذها)، فقد استثمر النابغة

الدلالة المباشرة للحبل، ووظفها في التعبير لتعبر عن العلاقة الغرامية التي انقطعت بعد رحيل سعاد، والتي لم تعد إلا تذكراً لصورتها الجميلة في المنام، ولتساعد على الإيحاء، وتنقل الواقع النفسي الشقي، وتلك الإشارة للإحباط والفقد، فقد تبين الحبيبة، ولكن الأمل يبقى، والرجاء يظل، أما هذه الإشارة فقد قطعت الأمل، وقصت على الرجاء.

وانظر إلى قوله - بعد ذلك -:

### واحتلت الشرع فالحيين من إضما

وكيف يوحي ذلك بأن سُعاده فتاة بدوية دائمة التنقل، سريعة الارتحال مع قومها من مكان إلى آخر بحثاً عن الكلا وموارد الرزق. . الأمر الذي يفيد أن ذكر: الشرع، والحيين، وإضم - وكلها أسماء مواضع - لم يأت في الصورة عبثاً ؟ بل ليسهم في رسم صورة هذه الحبيبة، وهي صورة تتمثل في ذهن المتلقبي بزيها البدوي المعروف المختلف عن زي أهل الحضر.

وتأمل قوله: (إحدى بلي)، وكيف يؤكد هذا التعبير أننا أسام تجربة حقيقية عاشها الشاعر، وإن كان تصوير هذه التجربة جاء مطلعاً لقصيدة يفتخر فيها النابغة بمسئوليته عن قبيلة "بني ذبيان " وبدفاعه عنها وقت الأزمات، وتحمله في سبيلها الهوان، وعدم غدره بحلفائها، فالتجربة تجربة حقيقية، وإن كانت تمهيداً لفخر، وسعاد ليست اسماً وهمياً اصطنعه الشاعر ليرمز به إلى معنى معين ؛ بل هي - كما صرح - إحدى نساء تلك العشيرة العربية المسمى به (بلي).

وتأمل قوله – بعد ذلك –:

وما هام الفؤاد بها إلا السفاه وإلا ذكرة حلما

وهو أسلوب يرتدي حلة القصر والتحصيص المؤكدين للمعنى، ويوحي

بأن تعلق قلبه بها بعد أن صارت بعيدة عنه ما هـو إلا ضرب مـن التعلـق بالبـاطل والمستحيل، فقد غدت أثراً بعد عين، وذكرى بعد واقع، ومجرد طيف يداعب عينيه على الوسادة قبيل النوم أو أثناءه.

وتأمل الصورة المادية المحسوسة التي رسمها لسعاده في البيتين الشالث والرابع، وكيف أخرجها إخراجاً فنياً رائعاً، تجلت من خلاله سُعاده فتاة غراء شديدة البياض، مما يوحي بأنها امرأة النعمة والرفاهية، لا تتعرض للشمس المسودة للبدن والأعقاب، ووظف صيغتي التفضيل (أكمل وأحسن) للمبالغة في نعتها بجمال الخلقة، وعذوبة الكلام، ونفيه أن تكون من (البائعات بشطي نخلة البرما) كناية لطيفة تفيد أنها مخدرة مصونة، وسر جمال الكناية: هو الإتيان بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه، والدليل هنا: أنها لا تبيع ولا تشتري البرم، وهي القدور من النحاس.

وقد جاءت أساليب الصورة كلها خبرية، وكان الغرض منها في البيتين الأول والثاني هو التألم لرحيل سعاد، والغرض منها في البيتين الثالث والرابع هو الإشادة بمفاتن سعاد الجسدية، ووصفها بعدم التبذل، مما يوحي بشدة الإعجاب.

ولا يعاب النابغة على عنايته بوصف تلك المفاتن، فذلك هو ديدن الشعراء الجاهليين الذين لم يشهدوا غير مفاتن المرأة في حياتهم الصحراوية الرتيبة، فكان جمالها يأخذ بقلوبهم، ويستحوذ على مشاعرهم، فيهيمون في تصويره، وينشغلون به عما عداه، ولعل عنايتهم بهذا الجانب كانت تردأ عنهم شظف الطبيعة وقسوة وقعها عليهم.

ووصف النابغة لسعاده بأنها غراء، أي شديدة البياض يبدو وكأنه ضرب من الأصداء المتحاوبة في بيئة العرب التي ركز شعراؤها على هذه الصفة بالذات، فقد رأيناه - مشلاً - في قول الأعشى صناحة العرب عن صاحبته هريرة التي ارتحلت عنه، كما ارتحلت سعاد عن النابغة:

وَدِّعْ هريـرةَ إِن الركب مرتحـلُ وهـل تطيــقُ وداعــاً أَيُّهـا الرجــلُ ؟ \*\*\*

غواء فرعاء مصقول عوارضُها تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل كأن مشيتُها من بيت جارتها مرُّ السحابة لا ريْث ولا عجــــل (١) وقال امرؤ القيس:

مُهفْهَفة، بيضاء، غيرُ مُفاضةٍ تسرائِبُها مصقولة كالسَّجَنْجَلِ (١)

وواضح أن النابغة في تلك اللوحة السريعة التي رسمها لسعاده قد ذكر أكثر من صفة لها، هادفاً من وراء ذلك إلى تجسيد الأشياء كما شعر بها في وجدانه، على أنه في البيت الرابع من الصورة قد تخطى حدود الحاسة الواحدة، فلم يقف عند الإدراك البصري، وإنما جمع بينه وبين الإدراك السمعي في التصوير.

وواضح - كذلك - أنه اكتفى بتعداد المواضع التي ارتحلت إليها سُعاده، ولم يصف أطلالها الدارسة، ولا وقف عند منازلها باكياً ومستبكياً، كما صنع زملاؤه الشعراء الجاهليون من أمثال امرئ القيس، وطرفة بن العبد، والحارث بن حلزة.

لذلك رأيناه في ديوانه يعود، فيتحدث عن سُعاده البائنة الراحلة، حديثاً لا يستعيد فيه صورتها المادية المحسوسة التي جلاها في اللوحة السابقة، بل تحدث عن ديارها الدارسة، وما له فيها من ذكريات، وعن سقمه وذهاب عقله بعد رحيلها، وعن انشغاله عن تذكرها بسبب الحروب الشديدة التي اشتعلت بين قبيلة (بني

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى الكبير، ص ٩١. والوحى: الذي خفي قدمه. والوحل: الموحل.

<sup>(</sup>٢) شرح المعلقات السبع للزوزني، ص ٢٠. والمهنهنة: اللطيفة الخصر. والمفاضة: العظيمسة البطن. والتراثب: موضع القلادة من الصدر. والسجنجل: المرآة.

ذبيان ) وقبيلة ( بني عبس )، واستجار بأقوام يحمونه، حتى يصل إليها لتجديد الهوى والذكريات، وعزى نفسه - على حرمانه منها - بأن دوام الحال من المحال، فكل قرينة وقرين لا بد أن يفترقا، وكل ذي نفس لا بدّ أن يموت.

(\*) قال:

فبانت والفؤاد بها رهين أ (۱) نأت بسعادَ عنك نوىً شَطولُ ا ولكن الحوائن قد تَحينُ (٢) بتبُّل غير مُطَّلَب إليها وحالت بيننا حرب زُبونُ (٣) عدتنا عن زيارتها العوادي فقد نبغت لنا منهم شُؤون <sup>(t)</sup> وحلَّتْ في بني القَيْنِ بن جَسْرِ مُمَرُّ ليس ينقضُه الخَــؤونُ (°) فكيف مزارها إلا بعَقْــــدٍ ٦- فإن تك قد نأت، ونأيت عنها (٧) فكُلُّ قرينة ومقَصر النه ستَخْلِجُه عن الدنيا منون أ (^) وكل فتى وإن أمشى وأثرى

وأصبح واهيأ حبسل متيسن مُفارقُه إلى الشَّحَطِ القريسُ

<sup>🖰</sup> الديوان، ص ٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>١) نأت عنه: بعدت وفارقت. والنوى: البعد والتحول من مكان إلى آخر. وشطون: طويلة ممتدة. ورهين: متعلق.

<sup>(</sup>٢) تبل الحب فلانا: أسقمه وذهب بعقله، فهو متبول وتبيل. الحوائسن: النوازل المهلكة ذات الحين. تحين: يجيء وقتها ويقرب زمانها.

<sup>(</sup>۲) عدتنا: صرفتنا وشغلتنا. العوادي: الصوارف. زبون: شديدة.

<sup>(</sup>b) نبغت: بدت. شؤون: العروق التي تحري منها الدموع.

<sup>(°)</sup> العقد: العهد. والممر: المفتول. والمراد هنا: الجوار، أي إنه يستجير بأقوام يحمونه، حتى يصل إليها.

<sup>(</sup>Y) الإلف: المألوف. وألف به: أحبه وأنس به. والشحط: البعد.

<sup>(</sup>A) أمشى وأثرى: كثرت ماشيته وماله. ستخلجه: ستجذبه.

9- سأرْعى كلَّ ما استُودِعْتُ جَهْدي وقد يرعى أمانته الأميسنُ (١٠) عرفتُ لها منازلَ مُقْفِراتٍ تُعفِّيها مُذَعْذِعة حنونُ الريابُ في ألب السنينِ (١٠) مُنْحَرِقِ تَحسنُ الريابُ فيه حَنينَ الجِلْبِ في البلد السنينِ (١٠) ويَعْقِبُها، فيسْهَكُها مُلِثُ صدوقُ الرَّعْدِ مُنْسكِبٌ هتُونُ (١٠) وقد تغنى بها والدَّهرُ ضافٍ له ورَق تميدُ به العُصونُ (١٠)

\* \* \*

اللوحة الفنية التي رسمها النابغة لسعاده البائنة الراحلة - هنا - أطول من لوحته الفنية السابقة، وسعاد في اللوحتين امرأة حقيقية لا رمز لمعنى معين، بدليل قوله هناك: (إحدى بلي)، وقوله هنا: (وحلت في بني القين بن حسر) وبلي من بني القين، وهذه اللوحة - كما ترى - تتميم واستكمال للصورة المرسومة هناك، وكأنه أحس بأنه في اللوحة الأولى لم يصور أطلالها الدارسة - كعادة الشعراء في زمنه - فأكمل هذا النقص، وصور منازلها التي شهدت لقاءهما معاً مقفرات خاليات من الحركة والحياة، فلا ماء ولا كلا ولا أحد من البشر. والرياح الشديدة المصوتة المزعزعة تعمل عملها في تلك المنازل، فتمحر آثارها، وتطمس معالمها، وتحيلها إلى مناطق دارسة، وهي رياح تهب على غير استقامة، وتتخلل كل الأماكن، ويتلوها رعد مجلحل، وسحب غزيرة المطر، وعواصف شديدة تقشر

<sup>(</sup>۱۰) مقفرات: خالیات من الماء والكلأ والبشر. تعفیها: تمحوها. مذعذعة: ربح شدیدة تذعذع ما مرت علیه، أي تزعزع. وحنون: لها حنين، أي صوت شدید.

<sup>(</sup>۱۱) منخرق: اسم موضع. ولعله بالناء لا بالنون، أي مخترق الرياح، وهو مهبها وممرها. والجلب: السحاب المعترض كأنه جيل ولو خلا من الماد. والبلد السنين: الجندب.

<sup>(</sup>١٢) يعقبها: يخلفها. يسهكها: يقشر أرضها، ويطير ترابها. ملث: مقيم. هنون: صبوب.

<sup>(</sup>۱۲) غنینا بموضع کذا: عشنا فیه. ضاف: واسع. تمید به: تمیل.

الأرض، وتطير ترابها، فتمحو كل أثر من ديار سعاد. . تلك الديار التي كانت ذات يوم واضحة المشاهد، غنية بما فيها من زرع وشبحر وحدائن، عاشت فيها سعاد مع أهلها حياة رغدة كريمة، ثم شاء القدر المفرق بين الأحبة أن ترحل سعاد عن تلك الديار، مخلفة للشاعر قلباً عليها أسقمه الهوى، وأضناد البعد، وعروقاً تغذي عينه بدموع البكاء، وإحساساً بهجر ليس له ذنب فيه، وشعوراً بانقطاع العلاقة الغرامية التي طالما جمعت بين قلبيهما، وانشغالاً عن زيارتها في المكان الذي ارتحلت إليه بسبب الحروب الطاحنة التي دارت بين قومه وبني عبس، وهي المسماة بحرب داحس والغيراء، لكنه بالرغم من هذا كله، ولشدة تعلقه بها سيظل أميناً على حبه لها، وسيبذل كل ما يملك في الإبقاء على حبل المودة موصولاً، وسيستجير بأقوام يحمونه، حتى يصل إليها.

فأنت ترى النابغة قد ذكر في هذه اللوحة ما لم يذكره في اللوحة السابقة، وبذلك اكتملت أمامنا صورة سعاد كما تجلت في عينيه، وبرزت لنا مشاعره الأليمة تجاه رحيلها وابتعادها عنه، فرأينا فؤاده ما يزال متعلقاً بها ومرتاعاً لرؤية أطلالها، وباكياً عليها بدموع غزار، ومعزياً نفسه على الحرمان منها بحكمتين بليغتين أرسلهما في ثنايا اللوحة عبر البيتين السابع والثامن.

وإذا كانت اللوحة التي رسمها لسُعاده أولاً قد ركزت على صورتها المادية المحسوسة وتعداد محاسنها، فإن هذه اللوحة قد ركزت على وصف أطلالها، ولا ريب أن وصف الأطلال ليس مقصوداً لذاته، إنما هو تجسيد مادي لما أحسّه الشاعر من ألم الفراق، وتباريح الشوق، وحرقة الابتعاد.

ولقد وفق النابغة في كل عنصرٍ من العناصر التي تشكلت منها تلك اللوحة الفنية البديعة، فالألفاظ ملائمة للمعاني، ولها إيحاء وتأثير، والتراكيب قوية متينة ترتدي ثوب الخبر إلا في البيت الخامس الذي ارتدى ثوب الإنشاء للإيحاء بأن

(سعاد) قد غدت بعيدة صعبة المنال، لا يمكن الوصول إليها إلا ومع الشاعر عصبة من أولي القوة يحمونه من الحراس والرقباء، والصور البيانية البديعة وظفت توظيفًا رائعاً لمنح الصورة مزيداً من الروعة والتأثير، ومنها استعارة الحبل المتين للعلاقة الغرامية التي جمعت بين قلبيهما، والتشبيه البليغ المؤكد للمعنى في قوله:

### عن الريح فيه حنين الجلسب في البلد السنين

والاستعارة المكنية السيّ تبرز أيام الصفاء والسعادة والقرب في صورة شجرة يانعة لها أوراق تتمايل بها الغصون، وموسيقا اللوحة راقصة مطربة بمجيئها من البحر الوافر ذي الموسيقا الثرة.

وفي اللوحة عناية واضحة بالألفاظ الواصفة التي تكشف الموصوف في النفس، وتزيده وضوحاً وتمكيناً فيها، فالنوى شطون، والفؤاد رهين، والحرب زبون، وحبل المودة متين، والمنازل مقفرات تعفيها مذعذعة حنون، ويسهكها ملث صدوق الرعد منسكب هتون، والدهر ضافٍ له ورق تميد به الغصون.

# ا به صورة سعاد في " بانت سعاد " للأعشى

<sup>(\*)</sup> قال:

(١) بانت سُعادُ، وأمْسَى حبْلُها رابا

وأحْدثَ النأيُ لي شوقاً وأوصاب

(٢) وأجْمعتْ صُرْمنا سُعْدَى، وهِجْرتَنا

لَّمَا رأتْ أنَّ رأسِي اليومَ قَدْ شابا

(") أيامَ تجُلُو لنسا عن بساردٍ رَتِسلِ

تخالُ نَكْهتَها بالليل سُتَّابِا

( أ) وَجِيدِ مَغْزِلَةٍ تَقْرُو نُواجِذُهِا

مـــنْ يانع المُرْدِ ما احْلُولَى وما طابا

(٥) وعيْنِ وحشيسةٍ أغْفت فأرَّقَهَا

صوت الذئاب فأوفت نحوه دابا

<sup>( )</sup> الديوان، ص ٤١١.

<sup>(</sup>۱) راب الحبل: أصبح مشكوكا بقدرته.

<sup>(</sup>٢) الصرم: القطيعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> البارد الرتل: الفم العذب. المتسق الأسنان. السياب: البلح.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المغزلة: الغزالة. تقرو: تتبع. نواجدها: أنيابها. المرد: الأراك، وهو ضرب من الشجر ذكي الطعم تتخـذ عبدانه سواكاً للأسنان

<sup>(°)</sup> الوحشية: البقرة الواسعة العينين. أوفت نحوه دابًا: مضت باتجاهه.

(٦) هِرْكُوْلَةٌ مثلُ دِعْصِ الرَّمْلِ أَسْفَلُها

مكْسُوَّةٌ من جمال الحُسْنِ جلبابا

(٧) تُمِيلُ جِثْلاً على المتنين ذا خُصَـلٍ

يحبو مواشطه مسكا وتطياب

(^) رُعْبُوبَةً، فُنسَق، خُمْصانَسة، رُدَحٌ

قد أشْرِبْتْ مثلَ ماء الدُّرِّ إِشْـرابا

جاءت هذه الأبيات الثمانية مطلعاً لقصيدة افتتح بها الأعشى ديوانه، والقصيدة في مدح (إياس بن قبيصة الطائي)، وتتألف من تسعة وعشرين بيتاً، والأبيات الثمانية ذات دلالة على أن (سعاد البائنة الراحلة) لها نصيب من شعره، وعلى أنه قد حارى غيره من الشعراء الجاهلين في التغزل بها تغزلاً ينم عن إعجابه بالصورة البادية منها، وعن هيامه بالشكل الخارجي لها.

ولا غرو في هذا فقد عاش الشاعر في بيئة آمن شعراؤها بأن المرأة لا بد أن تكون على مقاييس معينة من الجمال، ترضي العين، وتبهج القلب، وتملأ الحس، وتجلب للمرء سعادة ينعم بها، وتخفف عنه ما يستشعره من طول العناء، وكثرة المشقة في حياته المؤلمة القاسية بالصحراء، زد على هذا أن الشاعر الجاهلي كان إذا ابتعدت محبوبته عنه لا يجد محيصاً عن تذكر صورتها الحسية الجميلة بكل ما تختزنه هذه الصورة من مفاتن ومحاسن، وكلما تراكمت أبعاد هذه الصورة في ذهنه

<sup>(1)</sup> الهركولة: الكبيرة الأرداف. دعص الرمل: الكثيب أو بحتمع الرمل.

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> الجثل: الشعر الكثيف. المتنان: الكتفان. يحبو: يعطي ويمنح.

<sup>(^)</sup> الرعبوبة: المرأة المكتنزة اللحم. الفتق: الشامة الناعمة. الخمصانة: الممشوقة. الردح: التقيلة الإدراك.

ازداد تألمه النفسي من ابتعادها عنه أو هجرها له، فيعبر - بصدق - عن مأساته وآلامه من رحيلها، وعن الأشواق والأوصاب التي تفجرت في كيانه إثر هذا الرحيل، ويجره تأزمه النفسي إلى التفنن في رسم صورتها، حتى لتغدو الحبيبة المرتحلة عروس حلم جميل أكثر منها عروس حب متحقق يقين.

والنظرة الموضوعية للأبيات الثمانية تفيد أن (سعاد) الأعشى قلد بانت كما بانت سعادات غيره من الشعراء، وأصرت على التمادي في قطيعته وهجرانه، فأمسى حبل المودة والوصال بينهما واهياً مشكوكاً في قوته، وأحدث نأيها له شوقاً وآلاماً.

ومما يشير في النفس لواعج الكمد، وكوامن الشجن، ومشاعر اليــأس والإحباط: أنها لم تفارقه ولا هجرته إلا حين بلغ من الكبر عتيا !!

وإذن لم يعد أمامه سوى شيء واحد، هو استعادة صورة تلك الحبيبة الراحلة الهاجرة، وقد تفنن في رسم هذه الصورة، وأخرجها إخراجاً فنياً بديعاً بجسد جمالها الأنثوي، وينحت لها بالكلمات والصور تمثالاً من الجمال الرفيع، فبدت أمام عيوننا سُعاده فتاة تأسر القلوب بجمالها الفتان، وتستحوذ على المشاعر بحسنها الباهر، فالفم عذب متسق الأسنان، ونكهتها أثناء نومها شبيهة بنكهة البلح، وعنقها عنق غزالة ترعى بين شجر الأراك الذكي الطعم العبق الرائحة، وعيناها واسعتان كعيني بقرة وحشية أغفت لتستريح، فأرقها صوت الذئاب في الفلوات، فمضت سريعة باتجاهه، وأردافها ضخمة كأنها مجتمع من كثيب الرمال، وشعرها أسود كثيف ينساب على كتفيها، وتنبعث منه رائحة ذكية تمنح مواشطه مسكاً وتطياباً، على أنها مكنزة اللحم، ممدودة القامة، ناعمة الملمس، ثقيلة الردف، سمينة الأوراك. . اكتست من جمال الحسن ثوباً واسعاً فضفاضاً، وأشربت مثل ماء الدر إشراباً.

حقاً إنها صورة بديعة صاغها الشاعر في شعر حيد، ووصف كساد يستوعب كل عضو في سعاد، ونعوت حسية كانت هي المثل الأعلى لجمال المرأة في عيون الشعراء الجاهليين، وهذه النعوت - وإن نفر من بعضها بعض العصريين - أقرب إلى الأنماط الجمالية بالنسبة لجسم المرأة من سواها، وقد ألمح إلى ذلك المعنى المرحوم عباس محمود العقاد، حين أدرك أن اللَّه ق العربي - كما أسلفه الأعشى في اللوحة التي بين أيدينا - أصح من ذوق المعاصرين ؛ لأن العرب «كانوا يستحسنون من جمال المرأة الوضاحة والهيف والرشاقة والخفر، ويشيدون بهذه الشمائل في كل ما روي من غزل البداوة، وكانوا يجسون مع الهيف والرشاقة أن تكون المرأة بارزة النهود والروادف، وهو ذوق لا يخرج بهم عن سواء الفطرة، كما يثبته لنا علم الحمال وعلم وظائف الأعضاء، فهم في ذلك أصح ذوقاً من أساتذة التجميل المعاصرين الذين أوشكوا أن يسووا بين قاسة المرأة الجميلة وقاسة الرجل الجميل في استواء الأعضاء، فمما يعيب المرأة عضوياً أن تكون رسحاء ضئيلة الردفين؛ لأنها حلقت بحوض عريض ملحوظ فيه تكوين الجنين، فإذا كانت صحيحة البنية سوية الخلق وجب أن تكتسى عظام فخذيها وعجيزتها، وأن يمتلئ فيها هذا الجانب من حسمها، وإلا أشار هزاله إلى آفة في تكويس الجسم لا توافق حاسة الجمال، وكذلك يستحسن الخصر الدقيق في المرأة؛ لأن ضحامة المعدة قد تؤذي الجنين، وتضغط عليه في الرحم، وتشير إلى الـتزيد في الطعـام فـوق مـا تستدعيه و ظائف الحياة في جسم الإنسان».(١)

وعلى كل حال فإن الأعشى قد وصف سُعاده البائنة الراحلة وصفاً تخطى حدود الحاسة الواحدة، وجمع بين حاسة اللوق في وصفه لفم سعاد بالعذوبة والبرودة، وحاسة الشم في تشبيهه لنكهتها بنكهة البلح، ولشعرها بالمسك والطيب، وحاسة اللمس في وصفه لقامتها بالنعومة، وحاسة البصر في بقية النعوت

<sup>(</sup>١) هذه الشجرة والإنسان الثاني، ص ٣٥، ٣٦.

التي وصف بها سعاد، على أنه تميز في رسم اللوحة برقة الحسّ، ودقة الإشارة، والانتباه الشديد في نقل الصورة، ومن هنا أعطانا صورة تعبيرية لسعاده البائنة لا تجاريها صورة رسام بارع من رسامي عصرنا، على أنه لم يكهف بوصف سعاده البائنة ؛ بل مهد لهذا الوصف بشيء من الكشف عن أعماق ذاته وعاطفته إثر رحيلها وهجرها له.

والنظرة الفنية للألفاظ في تلك الصورة الأنيقة تفيد أن الأعشى شاعر بارع في انتقاء الألفاظ الملائمة للمعاني، وفي استخدام اللغة استخداماً جيداً يفجر كثيراً من طاقاتها وإيحاءاتها، ويحرك العديد من كوامن دلالاتها ومراميها.

انظر -مثلاً إلى تلك النفئة الحارة التي أطلقها في أول القصيدة: (بانت سعاد)، وتأمل كيف آثر مادة (البين) على ما عداها من مرادفاتها مثل: البعد، والفراق، والرحيل، مما أوحى بأن فراق سعاد فراق أبدي لا عودة منه ولا رجعة، وأكد هذا بقوله: (وأجمعت صرمنا وهجرتنا)، وتأمل كيف أسند الفعل إلى (سعاد) في قوله: (بانت سعاد)، وقوله: (وأجمعت)، وقوله: (رأت)، مما يوحي بأنه لم يرتكب ما من شأنه أن يدفع بها إلى النأي، فهي التي بانت، وهي التي بانت، وهي التي من شأنه أن يدفع بها إلى النأي، فهي التي بانت، وهي التي فهرت، وهي التي رأت شيبه، فتخلت عنه، وتأمل الصيغة الزمنية الماضية لكل فعلي من هذه الأفعال، وكيف تجسد إحساسه بانتهاء ذلك الزمن.

وانظر احتياره لمادة (المساء) في قوله: (أمسى حبلها رابا)، ولجيء هذه المادة المعتمة في دائرة الزمن الماضي، وكيف يوحي هذا وذاك بالظلمة وعدم وضوح الرؤية، واستسلام الشاعر لهذا الواقع الجائم على صدره، والمشكوك في تغير أمره، ولقد كان في إمكانه أن يقول: (وأضحى عهدها أو حبها رابا)، لكنه آثر (أمسى) على (ضحى) لما قلناه، واستغل الدلالة المباشرة للحبل، ووظفها توظيفاً رائعاً في التعبير ؛ لتساعد على الإيجاء، وتنقل الواقع النفسي الشقي، مما يوحي بالياس وانقطاع الرجاء في عودة الحبيبة الراحلة.

وقف عند قوله في وصف جمال أسنانها وعذوبة ريقها: (تجلو لناعن بارد رتل)، وتأمل صياغته لهذا الوصف في زمن الفعل المضارع، وكأنه يستحضر هذه الصورة، ويراها واقعاً متحدداً تخال - دائماً - رائحته الطيبة في الليل كلما نامت كرائحة البلح، وتأمل حرصه على تحديد الزمن الذي تشم فيه نكهتها الطيبة بأنه الليل، فهذا التحديد لم يذكر عبثاً ولا من أجل استقامة الوزن؛ بل لأن الفم أكثر ما تتغير رائحته إلى الأقبح بالليل وأثناء النوم بالذات، فهي طيبة الفيم ليلاً ونهاراً. . يقظة ونائمة، على أنه لم يكتف بتحديد زمن تلك الصورة المشمومة ؛ بل ذكر لها مثالاً مستمداً من البيئة، هو البلح بنكهته الطيبة وبطعمه الحلو اللذيذ، وبغذائه المثمر النافع للبدن.

وواضح أن الأعشى قد استعان في رسم الصورة الكلية لجمال سعاد بعناصر جزئية تتمثل في تشبيهه لنكهتها بالبلح، ولجيدها بجيد الغزال، ولعينها بعين البقرة الوحشية ولأرادافها بدعص الرمل وكلها تشبيهات حسية جميلة مستمدة من البئية التي نشأ فيها، وغير خاف ما لهذه التشبيهات من أثر، فقد منحت الصورة جمالاً فوق جمالها، وأوضحت المشبه، وقربته إلى الأفهام، وأفصحت عن مدى إعجابه بمفاتنها، على أنه لم يعقد مشابهة بين حيدها وحيد أى غزال، بل وصف هذا الغزال بأنه غزال يتتبع بنواحذه ما احلولي وما طاب من يانع الأراك الذكي الطعم، الطيب الرائحة، فأكد الموصوف وعمقه في النفس، وأحاطه بهالة من الوضوح والبيان.

وهكذا صنع في تشبيهه لعينيها بعيني البقرة الوحشية في الجمال والاتساع؛ فهي ليست أي بقرة وحشية، وإنما بقرة أغفت، فأقلقها صوت الذئاب، فأوفت نحوه دابا، وشعرها ليس مجرد شعر أسود كثيف؛ بسل هو شعر ذو خصل تسدل على الكتفين، وتحبو مواشطها مسكاً وتطياباً، وهي بصفة عامة ذات حسم بلوري شفاف كأنه اللؤلؤ في الصفاء.

وأساليب الصورة كلها خبرية لإظهار الأسى على هجر سعاد في البيتيين الأول والثاني، وللإشادة والإعجاب بجمال سعاد في بقية الأبيسات، والموسيقا من بحرٍ إيقاعي الوزن راقص النغم يتواكب مع طرب الشاعر وإعجابه بحسن سعاد.

على أن البحر البسيط يناسب الصورة وما يلزم لها من سردٍ وبسطٍ في إبراز المعالم والقسمات، حيث ظاهر هذا الوزن الراقص تلك القافية المطلقة المتي المتد بها الصوت وطال، مما يلائم الإشادة والإعجاب.

وقد واكب هذا الإيقاع ذلك التصريع الذي طالعنا في البيت الأول، وبجانب هذه الموسيقا الخارجية موسيقا أخرى داخلية ازدادت بها الصورة إيقاعاً ونغماً، وقد ظهرت هذه الموسيقا في أشكال عدة كالتقسيم في قوله: ( رعبوبة، فنق، خمصانة، ردح )، والمؤاخاة بين الألفاظ في قوله: ( ما احلولي وما طابا )، وقوله: ( مسكاً وتطيابا )، والجناس الاشتقاقي في قوله: ( قد أشربت مثل ماء الدر إشرابا )، وهو تشبيه من أروع التشبيهات يوحي بأن سُعاده لؤلؤة من لآلئ البحار.

هذا ويلحظ القارئ أن (سعاد) البائنة الراحلة في تلك الصورة قد سمّاها الشاعر (سُعْدى) في البيت الثاني. . الأمر الذي جعل أحد الباحثين يعتقد أنها امرأة أخرة غير سعاد يشبب بها الشاعر، فاعتبر هذا التحول خلطاً بين الأسماء في الصورة الواحدة.(١)

والواقع أنهما اسمان لمسمى واحد، وليس ثمة خلط بين الأسماء في الصورة، فالأعشى يتلذذ بترديد اسم صاحبته في الصورة، ولما كان تكرارها بلفظها الأول يخل بالوزن في البيت الثاني لجأ الشاعر إلى تسميتها بسُعدى بدلاً من سعاد، وهذا ضربٌ من التدليل يصنعه الناس حتى في عصرنا هذا حين ينادون - مثلاً - أحمد

<sup>(</sup>١) انظر: الأعشى الكبير ميمون بن قيس، للدكتور مصطفى الجوزو، ص ٥٢.

بحمادة، وصفاء بصفصوفة، وحسن بحسونة، وزينب بزوبة، وفاطمة بفطومة، وخديجة بخدوجة، وهلم حرا، والأعشى في هذا ليس نسيج وحده، فقد رأينا غير واحدٍ من الشعراء يصنع هذا، فقال النابغة – مثلاً –: (')

أرسْماً جديداً من سُعساد تَجَنَّبُ ؟

عَفَتْ رُوضةُ الأجدادِ منها فيثْقُبُ

عهِدْتُ بها سُعَدَى، وفي العيش غِرَّةٌ

فأصبح باقي حبْلِها يتقضّب وقد غَنِيتْ سعدى تُثيبُ بودّها

ليالي لا يُسْطاعُ منها التجنّبُ وأبْدت سوارا عن وشومٍ كأنها بقيّة ألواحِ عليهن مُذْهَب بُ

ذكسوت سعادا فاعترتنس صبابسة

وتحتي مِثلُ الفحــل وجْناءُ ذِعْلِبُ

ولا شك أن عودة الضمير إلى (سعاد) في قوله: (عهدت بها سعدى)، وقوله بعد ذلك: (ذكرت سعادا) يقطعان بأن (سعدى) هي سعاد، وليست صاحبة أخرى يشبب بها النابغة.

وحذ مثلاً آحر من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة شبب فيها بسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف، فقال: (٢)

الديوان، ص ٧٣ - ٧٦. وقوله: فيثقب، أي إن الريساح تخرقه، فتمحو آتساره. وغسرة العيش: أيسام الشباب، إذ هو لم تحنكه التجارب. ويتقضب: يتقطع. والصبابة: رقة الشوق. والوجناء الذعلب: الناقمة الغليظة الوجنتين الخفيفة السريعة.

<sup>(</sup>۲) عمر بن أبي ربيعة: حبه وشعره للدكتور حبرائيل حبور، ٣ / ١٨٤.

ديارٌ لسُعُدى إذْ سُعدادٌ جدايةٌ من الأَدْمِ خِصانُ الحشا غيرُ حنثلِ هجانُ البياضِ أَشْرِبتُ لونَ صُفْرةٍ عقيلة جوِّ عدازبِ لِم يُجَلَّلِ إذا هي لم تستدك بعُودِ أراكةٍ تُنخَّلَ فاستاكت به عُودُ إسْحِلِ

فهذا النص قاطع الدلالة على أن (سعدى) و (سعاد) اسمان لمسمى واحد، هي سعدى بنت عبدالرحمن بن عوف، التي وصفها بأنها فتاة متنعمة كريمة البياض نبيلة، وأنها إذا لم تستك بعود الأراك فإنما تستاك بما هو حير منه، ألا وهو عود الأسحل، فعمر بن أبي ربيعة دلل شعداه بسعاد، بينما دلسل الأعشى والنابغة سعاديهما بسعدى.

# ۳ ـ صورة سعاد في قصيدة أخرى للأعشى

<sup>(\*)</sup> قسال:

(١) بانت سعاد، وأمسى حبْلُها انقطعا

واحتلَّتِ الغمْرَ فَالْجُدَّيْنِ فَالْفَرَعَـا

(٢) وأنْكرتْني، وما كان الذي نَكِرَتْ

من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلعَا

(٣) قد يتركُ الدَّهـرُ في خلْقاءَ راسيـةٍ

وهْياً، ويُنْزِلُ منها الأعْصم الصَّدعَ ا

(٤) بانتْ وقد أَسْأَرتْ في النفس حاجتها

بعد انْتلافٍ، وخيرُ الوُدِّ ما نفعَــا

٥- وقد أرانا طِلاباً هَمَّ صاحبه

لو أنَّ شيئًا إذا ما فاتنا رجعـــا

<sup>(\*)</sup> الديوان، ص ١٥١.

<sup>(</sup>١) بانت: ابتعدت. والغمر والجدين والفرع: أسماء مواضع أقامت بها سعاد.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أنكرتني: حهلتني، وفي التنزيل العزيـز: ﴿ فلخلوا عليـه فعرفهـم وهـم لـه منكـرون ﴾ سورة يوسـف، الآية ٨٥.

<sup>(</sup>T) الخلقاء الراسية: الصخرة التي ليس فيها كسر و لا وصم. الوهي: الضعف والتشقق. الأعصم الصدع: الغزال الفتي.

<sup>(</sup>١) أسارت: أبقت بقية. وفي الحديث الشريف: (( إذا شربتم فأستروا )): أي أبقوا منه بقية.

٣- تُعصي الوُشاة وكان الحب آونةً

مما يُزيَّنُ للمشخوف ما صنعا

٧- وكان شــيءٌ إلى شيء، ففرَّقــهُ

دَهْــرٌ يعودُ على تشتيتِ ما جمعا

(^) وما طِلابُك شيئا لسْتَ مُدْرِكَهُ

إنْ كان عنك غرابُ الجهْلِ قد وقعًا

جاءت هذه الأبيات الثمانية مقدمة لقصيدة تتألف من أربعة وسبعين بيتاً أنشأها الأعشى في مدح (هوذة بن علي الحنفي)، ويبدو أن الأعشى في تغزله بسعاد البائنة الراحلة كان يقيس هذا الغزل بالمسطرة، حيث جاء حديثه عن سعاد هنا مماثلاً في عدد الأبيات لحديثه السابق عنها، واختار البحر البسيط قالباً عروضياً لهذا الغزل، وهو نفس البحر الدي آثره للغزل الأول، واستهل الصورة هنا بما استهل به الصورة هناك، واضعاً لفظة (انقطع) مكان لفظة (انجدم)، وهما مترادفتان في المعنى، وذكر الشيب الذي كان سبباً لهجر سعاد، كما ذكره هناك، وكل هذا يؤكد أن (سعاد) هنا هي نفس سعاد هناك.

وإذا كان الأعشى في اللوحة الأولى قد ركز في التصوير على مفاتن سعاد وصفاتها الحسية ؛ فإنه - هنا - قد أعرض عن تكرار ذلك، وقدم لنا معالم حديدة تكمل المعالم التي أبرزها في اللوحة السابقة، فسعاد قد هجرته وارتحلت إلى تلك

<sup>(^)</sup> الغراب: حنس طير من الجوانسم، والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل، فيقولون: غراب البين، ويضرب به المثل في السواد والبكور والحذر والبعد، والغراب من كل شيء: أولـه وحـدّ، يقـال: غـراب الفأس، وغراب السيف، وغراب الجهل ونحو ذلك، والمراد بغراب الجهل هنا: سواد شعر الشباب.

الأماكن التي ذكرها: (الغمر والجدين والفرع)، وليس لهذا الهجر من سبب سوى أنها تنكر عليه شيبه وصلعه، ناسية أن ذلك من فعل الزمن وحوادث الأيام الـتي توهي الصخرة الملساء الصلدة، وتنزل من فوقها الغزال الشاب الفتي.

والعجيب أنها هجرته وابتعدت عنه قاطعة حبال المودة بعد ألفة جمعت بينهما ومحبة قرت بها عيناهما، فآلمه هذا الهجر، وأقلقه هذا الابتعاد ؛ لأن نفسه ما تزال معلقة بها، وخاصة أنه لم يقض حاجته من تلك المحبة والمودة، والحب إنما يكون حباً إذا أفاد صاحبه، وحقق له السعادة والهناءة بالقرب والوصل والوداد.

ويسترجع الأعشى حلو الذكريات في أيام اللقاء، حيث لا هم لأحد إلا صاحبه، ينشده أنّى كان، ويبحث عنه حين يفقده، ولكن هيهات، فما لتلك الأيام من مرجع، وما لشيء يذهب من معيد!! وكم حاول العواذل الإيقاع بينها وبينه، فلم تستجب لهم، فالحب إن تمكن من مهجة فعل بها ما يريد، وزين لها ما تصنع، ودفعها إلى سبيله، فالشعور واحد، واللوعة واحدة، والرغبة مشتركة، وكل شيء يوحي بالدعة والهدوء، وينم عن الحب الخالص والشوق العارم. وفحأة ينهار كل شيء، وتعبث أفاعيل الدهر بكل ما صنعا، وتأتي حوادث الأيام على أحلامهما، ومن يقدر على رد القضاء ودفع القدر ؟.

وتستبد بالشاعر الحسرة، ولكن يتصبر زاعماً أن الإنسان لا يجب عليه أن يبتغي ما لا سبيل إليه، ولا سيما وقد ماتت أسبابه، ووهنت دوافعه، ومحما بياض الشيب سواد شعر الشباب.

فاللوحة التي رسمها الأعشى هذا لوحة تقطر أسى، وتسيل حسرة، وتمور بعاطفة محتدمة، وتتعجب من إنكار سعادٍ له، وتخليها عنه بسبب أمر ليس من صنعه، وإنما أتى به الدهر المفرق بين الأحباب.

ولقد بدأت اللوحة بما بدأت به سمياتها من الشعر، فقال الأعشى - كما

قال غيره -: (بانت سعاد)، وعطف عليها جملة (وأمسى حبلها انقطعا)، وهي جملة لها من الدلالة والإيحاء نفس ما لقوله: (وأمسى حبلها رابا): في اللوحة السابقة، وعطف على الجملتين قوله: (واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا)، وهي جملة توحي بأن (سعاد) قد أمعنت في البين، فاتخذت هذه المواضع الثلاثة البعيدة عنه سكناً لها على التوالي، وتوحي - أيضاً - بأننا أمام تجربة حقيقية بعيدة عن التخيل، لم يغفل الشاعر في تصويرها العنصر الزمني المتمثل في الدلالة الزمنية الماضية للأفعال: (بانت، وأمسى، وانقطع، واحتلت)، ولا العنصر المكاني المتمثل في تلك المواضع (الغمر والجدين والفرع)، ليوحي بحقيقة ما يقص، وليخرج الأمر من حدود التلفيق والاختراع إلى مجال الحقيقة والواقع.

وقوله - بعد ذلك -:

وأنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا يجعل ( سعاد ) من أولئك النسوة اللاتي:

### إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب

ويدل على أن الأعشى قد أنشأ هذه القصيدة إبّان شيبه، وبعد أن تقدمت به السنون، شأنها في ذلك شأن القصيدة السابقة.

وقوله:

### قسد يرزك الدهر في حلقاء راسية وهيا وينزل منها الأعصم الصدعا

حكمة مستخلصة من تجارب الحياة صاغها الشاعر في ثوب خبري مصدّر بقد لتأكيد المعنى، ويبدو فيه المضارعان: (يترك، وينزل) واقعاً وتجدداً لا ينقطع، وقضاء لا يزول، فأفاعيل الزمن الموهية بالصخر الأصم الأملس، المخرجة للغزال القوي من مأمنه صورة مستحضرة دائماً تنال من كل ذي قوة ومنعه، فما بال الإنسان وهو أوهن وأضعف.

وترى الشاعر في صياغته لهذه الحكمة يفصل بين الفاعل: (الدهر) والمفعول: (وهيا) بالجار والمجرور: (في خلقاء راسية)، ليثير الانتباه، كما تراه يسند الحدث إلى الدهر مجازاً مرسلاً عن القضاء الإلهي بعلاقة ظرفية زمانية، ويعبر عن الصخرة الصماء بوصفها: (حلقاء)، ويردف هذا الوصف بوصف آخر: (ملساء)، ليكثف الصورة في النفس، ويزيد الموصوف وضوحاً وتمكيناً فيها، وكذلك صنع مع الغزال، فعبر عنه بصفتي: (الأعصم الصدع)، ليحدد الإطار، ويبين الأبعاد.

#### وقوله:

### بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها ﴿ بعد ائتلاف، وخير الود ما نفعا

يكرر فيه الفعل (بانت) مرة أخرى مسنداً ضميره إلى سعاد، ومطلقاً من خلاله نفشة حارة مشحونة بلواعج الأسى، والصيغة الزمنية للفعل تحسد إحساسه بانتهاء سعاد من حياته، ومادة الفعل تؤازر الزمن وتعلن عن رحيلها، وتحيل فراقها إلى فراق أبدي، «ولكي يكتمل الإحساس، وينمو الشعور الذي يريد إثارته، لا يكتفي بالفعل فقط ؛ إذ ربما بانت المرأة وقد نال منها المرأ مأربه، وهنا فلا يكون في النأي من الياس ما فيه حين لا يقضي وطره، فتأتي جملة الحال لتضيف بعداً، وتخلع حواً نفسياً (وقد أسارت في النفس حاجتها)، وعلى هذا فقد حيل بينه وبين ما يشتهي، وذلك أمر شديد وقعه على النفس، ولا سيما نفس الشاعر». (1)

وتراه يؤكد الجملة الحالية بقد، ويلبسها ثوباً من التخصيص بتقديم الجار والمحرور: ( في النفس ) على المفعول ( حاجتها )، ولما كان قوله ( بانت ) قد يوحي بأن ( سعاد ) تخلت عنه لعدم التوافق النفسي والامتزاج الوجداني، احترس

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى للدكتور عباس بيومي عجلان، ص ٣٧١.

احتراساً رائعاً، ودفع هذا الإيجاء بقوله: (بعد ائتلاف)، وجاء عجز البيت (وخير الود ما نفعا) تذييلاً للمعنى، وربما كان المراد من الود الذي يستأهل ذلك الاسم هو ما يجلب النفع، ويأتي بالخير، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، ويكون الشاعر بذلك محتجاً على موقف سعاد، إذ لم يجد معها الحب، فخليق بحبها أن يهون ؛ لأن الحب بما يثمر، وذلك لم يثمر غير القطيعة فبعداً له وسحقاً، وربما كانت (ما) في (خير الود ما نفعا) نافية، وهو بذلك يعترف بأن حبها من الخير، ولكنه برغم أسباب قوته، وما يحمل من سمات البقاء والصمود، لم يقف أمام عواصف الدهر وضربات الردى. .. والأعشى بذلك قد برع في تفجير طاقات اللغة، وتحريك كوامن دلالاتها ؛ إذ بحرف واحد استطاع أن يوجد فهمين، ويخلق الجاهين؛ لأن أهم ما يمتاز به الشعراء هي سيطرتهم على الألفاظ سيطرة تدعو إلى الدهشة )). (١)

ولقد قرر أحد النقاد أن المهم في التجربة الإبداعية هو إحساس المبدع شاعراً كان أو كاتباً بطاقة الألفاظ وإيحاءاتها وتأ ثيراتها.(٢)

وقوله: ٔ

### وقد أرانا طلابا هم صاحبه لو أن شيئا إذا ما فاتنا رجعا

يكشف عن صورة الشاعر وصاحبته سعاد أيام اللقاء قبل القطيعة، وليس لهما من شاغل سوى البحث عن المتعة ؛ «ولأن هذا قد غدا في ضمير الزمن، فالشاعر يحاول أن يظهر ذلك بالإمكانات اللغوية، فيستخدم (قد) للتكثير والتأكيد، ويأتي بالفعل (أرى)، ليحدث حركة وحيوية في الصورة، وليخلق لدى المتلقي الإيجاء بالوجود، وفي اختياره لصيغة المضارع (أرى)، وتفضيلها على

<sup>(</sup>١) عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى للدكتور عباس بيومي عجلان، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: العلم والشعر، تأليف أ. أ. رتشاروذ، ترجمة د. مصطفى بدوي، ص ٤٦.

الماضي (رأيت) امتداد في الزمان والمكان، ودليل على الإحساس المفعم، وتداخل الأزمنة، وتوتر الموقف، ولا يعبر عن ممدى الاتفاق في الرغبة والاندماج العاطفي غير هذا التركيب: (طلابا هم صاحبه)، فيأتي بالمصدر، وهو أقوى في التعبير والدلالة، وهذا المصدر يعمل، وله ديناميكية، فينصب مفعولاً: (هم صاحبه)، ومع لحظة الاندماج والوجد يرتطم الأعشى بالواقع الأليم فيفيق، وتندلع في قلبه نيران الأمل الذابل، والحرمان القسري، ويكشف عن ذلك التوتر فوله - في الشطر الثاني -: (لوأن شيئا إذا مافاتنا رجعا)، فهذه الجملة مكملة للموقف النفسي، ومتفاعلة مع ما يعتمل في صدره من خواطر، وفي ذلك علاقة بين الصوت والانفعال، فهذا التغير في نغمة الإيقاع يدل على تغير وتقلب في الانفعال والتوتر والتبرم، وتأتي الصياغة متناسبة مع الإحساس والعاطفة، فتبدأ الجملة بلو، ثم يأتي بنكرة: (شيئاً)، لتفيد الشمول والعموم، وفي ذلك دلالة على المعاناة، حيث إنه يتمنى أي شيء صغيراً كان أو كبراً حليلاً أو حقيراً، ثم يفصل بين أمنيته بهذا القيد الذي يكشف عن حانب من الصورة: (إذا ما فاتنا)، فالأشياء هي اليق تدع الإنسان وتتركه، وفي القافية: (رجعا) غاية ما يرجو، ونهاية ما يبغي». (1)

وصياغة هذا المعنى في أسلوب الشرط والجواب المصدر بلو - وهي حرف امتناع - يفيد أنه علق مستحيلاً بمستحيل، فرجوع الذي كان في أيام اللقاء محال، وعودة الذي فات مستحيلة، ونتيجة لعدمية التحقق الشرطي هنا تكون عدمية تحقق الجواب، مما يوحى باليأس التام وفقدان الأمل والرجاء.

وقوله:

تعصى الوشاة، وكان الحب آونة ما يزين للمشغوف ما صنعا

صورة ملتقطة من ماضي سعاد معه، ومشهد طيب يتذكره الأعشى فلا

<sup>(</sup>١) عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، ص ٢٧٢، ٢٧٣.

يخفيه، ويصوغه في قالب خبري، ترتدي فيه سعاد حلة من الثناء عليها، إذ كانت قبل الفراق والبين حريصة على وفائها لصاحبها، لا تسمع فيه كلمة تثريب، ولا تلقي بالا إلى لوم، وكثيراً ما صارعت الوشاة والأعداء الذين يتربصون بجبهما، والرائع حقا أن الشاعر قد آثر مادة العصيان واشتق منها المضارع (تعصي) للدلالة على عدم الاستحابة التامة لهؤلاء الأعداء في كل وقت، فعصيانها لهم متحدد مستمر يستوعب كل الأوقات، ولكي يظهر مدى ما كانت تعانيه، ومدى ما كانت تتعمله في سبيل هواها ووفائها وإخلاصها له فإنه قد أتى بلفظ (الواشي ما كانت تتحمله في سبيل هواها ووفائها وإخلاصها له فإنه قد أتى بلفظ (الواشي ) جمعاً، مما يوحي بكثرة الوشاة وتعددهم، والظاهر أنه أدرك أن قوله: (تعصي الوشاة ) يحتاج إلى تبرير، فأتى بتلك الجملة الحالية التي تقرر أن الحب المتمكن من قلب صاحبه يجمل له ما يصنع، ويقبح له ما يترك.

ولقد وفق في ألفاظ هذه الجملة - كما وفق في غيرها - فآثر لفظة (الحب) الموائمة خالة العاشق الوامق، وجاء بالمضارع (يزين) الموحي بالتحريض على الفعل والتمادي والاستمرار فيه، وجاءت لفظة (المشغوف) في موقعها الملائم ؟ لأن المشغوف هو المولع المصاب بالحب في شغاف قلبه، حتى إنه ليعيش أسير هواه وربيب هيامه، يضحي عما هو غال ورخيص في سبيل الحب، ويستقبل شتى المؤثرات برضا كامل وطواعية تامة.

وجاءت القافية ( ما صنعا ) متمكنة في موضعها، مناسبة لمعنى البيت، موحية بالعموم والشمول.

ويوحي حرصه على ذكر الظرف الزماني في قوله: (وكسان الحسب آونة. إلخ) بأنه عاشق يسيطر على عاطفته ومشاعره، فهو لا ينساق في كل الأوقات وراءها، ويوحي قوله: (مما يزين) بأن الحب أحد الدوافع والمثيرات التي تغري العاشق بما يصنع في دنيا الغرام، وليس هو الدافع الوحيد، ولا المثير الفرد،

وتقديمه للحار والمحرور: ( للمشغوف ) يدل على الاهتمام به، ويثير حيال المتلقى قارئاً كان أو سامعاً.

وقوله:

#### وكان شيء إلى شيء ففرقه دهر يعود على تشتيت ما جمعا

«هو مركز الإحساس، ونقطة الارتكاز، ومفتاح القصيدة وسرها»(١)، وغير خافٍ ما لهذا البيت من علاقة بقوله قبل ذلك:

أنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا قد يترك الدهر في خلقاء راسية وهيا، وينزل منها الأعصم الصدعا

فهذه الأبيات الثلاثة كادت تحول اللوحة من لوحة تتحدث عن حبيبة بانت وهجرت إلى لوحة تصور الدهر وحوادثه وما يتبع أحداث الزمن من اختفاء الآمال، وتواري الرغبات، ومعنى هذا: أن الشاعر بدأ اللوحة بتحديد موقف سعاد منه حين علاه الشيب والصلع، ثم استغل هذا المرقف فوسع من دلالته، ومنحه بعداً جديداً تحولت فيه اللوحة من تصوير عارض خاص إلى تصوير واقع عام فيه ما فيه من المتراكمات النفسية، وله ما له من الإيجاءات والدلالات.

انظر إلى قوله: (وكان شيء إلى شيء)، وتأمل كيف أتى به مطلقاً غير مقيدٍ بقيدٍ ليفيد العموم والشمول، وذلك أوقع في النفس من التقييد والتحديد، فكل آلامه وأحلامه قد عصف بها الدهر الذي لا يهادن ولا يرحم. . وإسناد التفريق والتشتيت إلى الدهر العابث بالسعادة والأحلام حول الصورة من التعبير التقريري المباشر إلى التصوير الاستعاري المشتحص الجحسم، مما يوحي بالمعاناة والأسى، ووصف الدهر بأنه يعود على تشتيت ما جمع المرء: يكشف عن مدى

<sup>(1)</sup> عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، ص ٢٧٥.

صراعه مع الإنسان ومعاداته له. . والفعل ( يعود ) . بمادته و دلالته الزمنية يشي بأن ذلك معتمد منه، فهو يفر ويكر. . يذهب ويعود. . يبني ويهدم . . يجمع ويفرق. . فالحياة ميدان يصارع فيه الإنسان قدره، حيث يمهله القدر حيناً من الزمن يبني في أحلامه، ويشيد قصور آماله و تطلعاته، ثم فجأة يقلب له ظهر الجن، ويكر عليه بحرب شعواء لا تبقى و لاتذر.

«وفي اختيار الأعشى للمصدر (تشتيت) تعبير عن المعاناة والضياع والإحساس بالعبث والغبن، ولكي يكثف من قتامة الصورة، ويظهر مدى العبث يجعل الدهر يشتت ما جمعه، ويحطم ما شيده، فهو الذي يجمع، وهو الـذي يفرق، وله الصولة والجولة، والحول والطول». (١)

والمعركة بين الإنسان والدهر معركة غير متكافئة ؛ لأن الدهر قاهر غلاب دائما، فلماذا إذن تهجره سعاد والشيب الذي دفعها لهجره إنما هـو أثـر مـن آثـار ذلك الدهر العتي ؟!

وقوله - في نهاية اللوحة -:

## وما طلابك شيئا لست مدركه إن كان عنك غراب الجهل قد وقعا

أسلوب إنشائي طريقه الاستفهام، والغرض البلاغي منه هـ و الإنكار، بل تلمس فيه نـ برة التهكم والتوبيخ، وطلب الدعة للنفس، والاقتصاد في المشاعر المتأحجة، والبعد عن الإسراف والغلو في التعلق بالآمال الـ لي لا تسعد، والأحلام التي لا تجدي، إذ من العبث أن يكلف الإنسان نفسه بابتغاء شيء ليس في قدرته تحقيقه، أو أن يشغل قلبه بـ أمر وقوعه محال. ولا ريب أن ما ذكره الأعشى - هنا - يعرب عن تأزم نفسي ومعاناة عنيفة لا حدّ لهما، فهي نفثة حارة صادرة

<sup>(</sup>١) عناصر الإبداع الغني في شعر الأعشى، ص ١٧٥.

عن نفس حريحة، وروح معذبة وفؤاد مكلوم حقاً، وإن كانت قد حاءت مطلعاً لقصيدة مادحة حرياً على سنن الشعراء الجاهليين، على أنها لوحة مغلفة بضباب القتامة والتشاؤم، ويكفي - في التدليل على ذلك - حرصه على ذكر لفظة (الغراب) في آخرها.

والغراب - كما هو معروف - كان نذير شؤم وفراقٍ في مرآة الجاهليين؛ حتى إنهم اشتقوا منه الغربة والاغتراب.

وبعد: فإن التحليل الموضوعي والفي لتلك اللوحة التي رسمها الأعشى لسُعاده البائنة، وموقفها منه حين بلغ من الكبر عتيا يثبت أننا أمام نمطٍ من أنماط الفحولة والإبداع، وأمام صورة جميع ألفاظها قوية موحية مؤثرة، وأمام شاعرٍ كان يستخدم اللغة استخداماً جيداً، ويفجر كثيراً من طاقاتها الفنية. . الأمر الذي يدحض وصف ابن طباطبا العلوي والمرزباني للقصيدة بأنها «من الأشعار الغثة الألفاظ، الباردة المعاني، المتكلفة النسج، الغلقة القوافي» !!. (1)

<sup>(</sup>١) عيار الشعر، ص ١١٠، وانظر: الموشح للمرزباني، ص ٦٧ - ٧٠.

## ک صورة سعاد

# في " بانت سعاد " لقيس بن الحدادية

<sup>(\*)</sup> قال:

جاءت هذه الأبيات الثلاثة مطلعاً لقصيدة قافية أنشاها الشاعر الجاهلي الفاتك الشجاع الصعلوك قيس بن الحدادية، ومما يؤسف له أن قيساً كان كثير الشعر، ولكن ضاع أكثر شعره، فلم يصلنا منه سوى ست عشرة قصيدة ومقطوعة

شعراء مقلون للدكتور حاتم صالح الضامن، ص ٣٠.

وقيس بن الحدادية هو قيس بن منقد بن عمرو بن عبيد، من خزاعة، وهو أحد من نسب إلى أمه من الشعراء، والحدادية - بضم الحاء وكسرها مع تخفيف السدال - أمه، وقيس شاعر حاهلي، كان فاتكاً شجاعاً صعلوكاً خليعاً، خلعته قبيلته بسوق عكاظ، وأشهدت على نفسها بخلعها إياه، فلا تحتمل جريرة له، ولا تطالب بجريرة يجرها أحد عليه، وهو شاعر قديم فقد أكثر شعره، وقد انتهت حياته بالقتل.

<sup>(</sup>۱) أقلقتها: أزعجتها. والنوى: البعد. والأزماع: الأماكن المنخفضة من الأرض، يعني: الأودية، مفرده: زمعة بفتح الزاي والميم.

<sup>(</sup>٢) هاج: ثار لمشقة أو ضرر. وهجس الأمر في صدره: خطر بباله، والهاجس: الخاطر. والهجس، الصوت الحنفي يسمع ولا يفهم، وكل ما يدور في النفس من الأحاديث والأفكار. والنعاق: الكثير النعيق والصياح.

القاع: أرض مستوية مطمئنة عما يحيط بها من الجبال والآكام، تنصبّ إليها مياه الأمطار، فتمسكها شم تنبت العشب. دارسة: ذهب أثرها وتقادم عهدها وبليت. والنبي: جمع النؤى: وهو الحفيرة حول الخيمة تمنع عنها ماء المطر. والجفن: غمد السيف. والأخلاق: البالية.

تعداد أبياتها مائتان واثنان وستون بيتاً، انفرد برواية أكثرها صاحب الأغاني وصاحب الاختيارين، ولم يصلنا من قصيدته " بانت سعاد " سوى الأبيات الغزلية المتقدمة، وبيتين بعدها يقول فيهما: (١)

أَذْنَى الإماءُ جِمالاتِ قُرَاسِيَةً كُومَ الذُّرَى مُوَّرُ الأَعْضادِ أَفْناقا أنَّى أُتِيحَ لها حِسرْباءُ تَنْضُبَسةٍ لا يُرسِلُ السَّاقَ إلا مُمْسِكًا ساقًا

وأنت إذ تتأمل الأبيات الثلاثة التي تناولت سُعاده البائنة تراه قد رسم صورة سريعة لها ولاشتياقه لها بعد الرحيل، موضحاً أن الذي دفعها إلى البين هاجس مرعب سيطر على مشاعرها منذ القدم، فأزعجها وحركها وحملها على ترك ديارها التي أصبحت دارسة لا أثر لها، باستثناء حفرة صغيرة تبدو بالية قديمة شبيهة في رسمها بغمد السيف.

وواضح أنه لم يعرض - كما عرض غيره - لصورة سعاد المادية، ولا غرو فهو أحد الشعراء الصعاليك الفتاك الذين لم يكن لهم همم سوى الغزو والعدو في الفلوات من أحل لقمة العيش.

وإيجازه في رسم الصورة لا يقلل من حودتها ؛ لأن أغلب شعر الصعاليك يتسم بالقصد في التعبير، والسرعة في التصوير ؛ لأنه لا وقت عندهم للإسهاب وإطالة النفس، وفضلاً عن هذا فإن إجادة التصوير لا تقاس بالكم ولا بحشد الصور الكثيرة في البيت الواحد، إنما تقاس بدقة الصورة وقدرتها على الإيجاء والتأثير في النفس.

<sup>(</sup>۱) شعراء مقلون، ص ۳۰. والقراسية: الضخمة الشديدة. والكوم: جمع أكوم، وهو البعير العظيم السنام. ومور: جمع ماثر، وهو الماتج السريع الحركة. والأفساق: الفحول المكرمة. وتنضية: شحرة تألفها الحرابي، والحرباء إذا لجأ إلى شجرة، فزالت الشمس عنها تحول إلى أحرى أعدها لنفسه، وهذا مثل يضرب للملحف، أي أنه لا يدع حاجة إلا سأل أحرى.

وقد حاءت ألفاظ الصورة - كما ترى - متسمة بالقوة والجزالية، وارتدت الأساليب ثوب الخبر موحية بتحسره وأساه على بين سعاد واندثار منازلها، ولم تخل الصورة الكلية من عنصر الخيال المؤثر، فسمعنا الهاجس الذي يدور في النفس يصرخ وينعق ويكثر من الصراخ والنعيق، ورأينا حفرة صغيرة كأنها وشم الجفن البالي.

وحاءت الموسيقا - كما حاءت في سمياتها - من البحر البسيط ذي الإيقاع المطرب.

## في وصف الليل والفرس والصيد « لامرئ النيس»

التعريف بالشاعر: هـو معندج بن حجر الكندى طك بنى أسد ، وهو من أشهر شعراء العصر الجاهلي وقد عده بعض مؤرخي الأدب أمير الشعر الجاهلي و وحياته قسمان: الأول فيها لهو ومجون ، والتاني حروب وصراع بعد أن تقتل أبوه وتحمل مسئولية الأخذ بثأره وتوفى سنة ٥٦٠ م في أنقرة وهو عائد من بلاد الروم ،

جو النص: عاش امرؤ القيس جانبا من شبابه يلهو ويمرح وقد تركت هذه الحياة أثرها فى شعره قبل مقتل أبيه ومعلقته الطويلة التى تبلغ نحو ثمانين بيتا تصور لنا كثيرا من جوانب لهوه ومرحه و فقد بدأها ببكاء الأطلال ، ثم تحدث فيها عن أيام سروره ولعبه ، وأفاض فى الغزل بعنيزة حبيبته ثم وصف الليل الموحش والحصان والصيد وبعض مظاهر الطبيعة كالبرق والمطر و

والنص المختار من هـذه المعلقة يتناول وصف الليل ، والحصان ، والصيد .

### النص

۱- لسيل طوسيل
 ۱- ولَسيل حَمَق الدَخ الرَخى سُدُولَه
 عسك بانواع الهسموم لِسينبتلي

على بانواع الهَــموم ِلِـيبـــلي ٢- فَقُلْتُ له لــمَّا تمــطَّى بِصُــلَيْهِ

وأزدفَ أعْجَازًا، وسَاءً بكَلْكُلِ ٣- ألا أبِهُا اللَّهُ الطُّوبِلُ ألا أنْجَلِ

بصُ بِيْجٍ ، وما الإسساحُ منك بأمنيل

## ٤- فيَالكَ من ليْلِكِ أَنْ نُجُومُه

يبكل مُغادِ الفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْ بُلِ

المفردات: (۱) سدول: جمع سدل وهو الستر ، يبتلى: يختبر ٠ (٢) تمطى: تمدد ٠ الصلب: الظهر ٠ أردف: اتبع ٠ أعجازا: جمع عجز وهو المؤخر ٠ ناء: بعد ٠ كلكل: صدر ٠ (٣) انجل: انكشف ، الإصباح: الصباح ٠ أمثل: أفضل ٠ (٤) معار الفتل: حبل محكم الفتل ٠ يذبل: جبل في نجد ٠

الشرح : كم من ليل طويل موحش أطبق على بظلمه المتراكم وجلب معه كثيرا من الهموم ليختبر مدى صبرى واحتمالى فلما وجدته طويلا ثقيلا كأنه جمل تمدد بظهره وباعد ما بين عجزه وصدره ضقت به ذرعا وهتفت قائلا أتمنى أن تذهب أيها الليل الطويل ويحل محلك الصباح وإن كان الصباح مثلك في الهموم والأحزان ، فيا عجبا لك من ليل لا تتحرك نجومه كأنها ربطت بحبل متين في جبل يذبل .

الصور: في البيت الأول « ليل كموج البحر » تشبيه فقد شبه الليل بالموج في تراكمه ورهبته وهي توجي بامتداد الظلام كما توجي بخوف الشاعر من البحر لعدم الخبرة به • « وأرخى • استعارة مكنية تخيل الليل فيها إنسانا يرخى الأستار • « وسدول » استعارة تصريحية شبه ظلام الليل بالسدول وحذف المشبه وصرح بالمشبه به • وفي البيت الشاني « تمطي بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل » استعارة مكنية تخيل الليل جملا طويل الظهر بعيد ما بين العجز والمدر • وهي صورة توجي بثقل الليل وطوله • وفي البيت الرابع « كأن نجومه • • الخ » كناية عن بطء حركة النجوم وضيق الشاعر بطول الليل • والصور كما رأيت منتزعة من البيئة حيث يكثر الجمل والحبل • التعبير: ١ - تسيطر على الشاعر عاطفة القلق والحيرة فيبدأ

الأبيات بـ « واو » تفيد الكثرة وتدل على كثرة الليالي التي يعانى فيها الهموم وسائر الكلمات تتعاون في رسم الجـ و الكئيب

مثل: سدوله وهى جمع يوحى بالتراكم ، وأنواع الهموم • توحى بتزاحمها • « ويبتلى » توحى بالمهنة والعناء ، « تمطى » توحى ببط المحركة ، « كلكل » لفظ يوحى بالثقل وتكرار « ألا » فى البيت الثالث يوحى بالتبرم والضيق •

٢ ــ من الأساليب الإنشائيــة « انجل » أمر للتمنى • « يا لك »
 أسلوب تعجب • وسائر الأساليب خبرية لإظهار الألم والضيق •

م ج من المصنات الطباق بين « الليل والصبح » •

٢ - حصان أصيل ٥ - وقد أغْتَدى والطَّيرُ في وُكُناتِها

بَنُجَرِدٍ فَعِدِ الأوابِدِ هَـ يُكُلُّ

٦- مِڪَدِّ، مِفَ رِّ، مُقُّ بِلِ، مُدْبرِمَعًا كَجُ أَمُودِصَهْرِ حَطَّه الشَّ بُلُ مِن عَلِ

٧ ـ كَزِلُ السلامُ الخِفُّ عن صَهَواتِهِ وَيُؤابِ العَسَنيفِ المُسَّقَلِ

٨- كُ أَيْطَ لَا ظَنِي ، وسافًا نعَامةٍ

وارخاء سِرْحانٍ ، وتَقْرِيبُ تَنْفُلِ

الفردات: ٥ ـ أغتدى: أبكر ، وكناتها: جمع وكنة وهى العش منجرد: قصير الشعر ، الأوابد: الوحوش النافرة جمع آبد ، هيكل: ضخم مرتفع ٠ ٦ ـ مكر: سريع الكر عند الهجوم ٠ مفر: سريع الفرار ، مقبل مدبر معا لا تميز بين إقباله وإدباره لسرعته ٠ جلمود صخر : مخر صلب ، حطه: أسقطه ٠ عل : مكان عال ٠ ٧ ـ يزل : يسقط ٠ الخف : الخفيف ٠ صهواته : جمع صهوة : مقعد النارس من ظهر الحصان ٠ يلوى : يطير ، العنيف المثقل : الشديد الثقيل ٠ ٨ ـ أيطلاظبى : خاصرتاه وتتصفان بالدقة لضمور البطن ٠ الثقيل ٠ ٨ ـ أيطلاظبى : خاصرتاه وتتصفان بالدقة لضمور البطن ٠

إرخاء سرحان : جرى الذئب • تتفل : ثعلب ، وتقريبه جريه مع رفع يديه معا ووضعهما معا •

الشرح: كثيرا ما أغرج مبكرا للصيد ولا زالت الطير في عشاشها معتطيا ظهر جواد أصيل قصير الشعر سريع لا تفلت منه الوحوش النافرة مرتفع الجسم لطول سيقانه ، هذا الحصان مدرب على فنون الجرى إقبالا وإدبارا في سرعة خاطفة لا تكاد تميز العين بينهما كأنهما حركة واحدة فهو في اندفاعه كالصخر الذي قدفه انسيل من مكان عالى ، وهو موفور النشاط صعب القياد لا يثبت العلام الخفيف على ظهره وإذا ركب الرجل العنيف الثقيل لم يتمكن منه إلا بصعوبة إذ تتطاير ثيبابه ، وقد جمع كثيرا من الصفات التي اشتهرت بها الخيل الكريمة من دقة الخاصرتين وطول السيتان وله تفوق في الجرى فإذا جرى جريا خفيفا كان كالذئب وإن أسرع كان كالثعلب ،

الصور: فى البيت الخامس « الطير من وكنانها » كناية عن صفة هى التبكير وهى صورة متأثرة بالبيئة حيث تعشش الطيور فى الجبال وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصدوبا بالدليل فالدليل على التبكير ، أن الطيور لا زالت فى وكناتها وفيها إيصاء بالصمت والهدوء و « منجرد قيد الأوابد » تشبيه بليغ جميل فقد شبه الحصان بالقيد وهذا التشبيه من مبتكرات امرىء القيس ، وفى البيت السادس

« كجلمود صخر حطه السيل من على » تشبيه منتزع من البيئة فقد شبه الحصان في سرعته بصخر قذفه السيل من مكان مرتفع ، والبيت السابع كله كناية عن صفة هي نشاط الحصان وخفة حركته ، وفي البيت الثامن « له أيطلا ظبي » تشبيه بليغ شبه خاصرتي الحصان بخاصرتي الظبي في الضمور وكذلك « ساقا نعامة » و « إرخاء سرحان » و « تقريب تتفل » وهي مأخوذة من البيئة حيث تكثر الظباء والنعام والذئاب والثعالب ه

التعبير: ١ ـ دل الشاعر على حب الصيد باستعماله قد الدالة على الكثرة مع فعل المارع « اغتدى » الذي يغيد التجدد

وقد جمعت عدة أغراض وبلغت نحو ثمانين بيتا ، ويظهر أنها قيلت فى أوقات متفاوتة ، وصورت جوانب متنوعة من حياته ، واذلك يسيطر على عاطفته القلق والحيرة فى وصف الليل ، وتمتلىء نفسه بالسعادة والنشاط فى رحلة الصيد ووصف الحصان .

- ٢ \_ الأفكار واضحة يكثر فيها التفصيل وإن لم نكن عميقة .
- ٣ ـ التعبير يمتاز بالوضوح ويعتمد على الفخامة وقوة اللفظ .
- الخيال مبتكر وإن كان بعيدا عن الإغراء والمبالعة ، يستمد على التصوير الحسى المنتزع من البيئة .
- ٥ ــ يستدل من النص على شخصية امرى، القيس فقد كان شابا مترفا يميل إلى اللهو والعبث يقضى فراغه فى الصيد والمرح وإن كان أحيانا يقضى ليالى مؤرقة لاهمال أبيه له وطرده إياه أو لا يصيبه من جوى وشوق للأحبة .

٦ — يمتاز أسلوبه بقوة العبارة ، ونقاء اللفظ ، والبعد عن التعقيد ، وروعة الخيال ، ودقة الوصف ، وبراعة التصوير وابتدار المعانى والتثبيهات التى أخذها عنه كثير من الشعراء ، حتى أن كثيرا من النقاد يجعلونه أمير شعراء الجاهلية وبعضهم يعده من شهعراء الطبقة الأولى لامتيازه فى الوصف حتى قالوا : (أحسن الشعراء المرؤ القيس إذا ركب « فوصف الصيد والخيل » وزهير إذا رغب « فمدح » والأعشى إذا طرب « فوصف الخمر » والنابعة إذا رهب « فاعتذر » ) .

#### أثر البيئة في النص:

ا ـ يصور النص جانبا من جوانب الحياة فى العصر الجاهلى حيث يحيا الشاب المترف حياة لهو وثراء وفراغ ، فيخرجون للصيد ومعهم الطهاة والخدم ليقضوا أوقاتا سعيدة عرحة ، ويتناولوا أصنافا من الطعام •

٢ ــ من المظاهر الدينية في الجاهلية الطواف حوال الأصنام •
 ٣ ــ من عادات الفتيات في الملابس لبس الملاءات البيضاء المذيلة بلون أسود •

- ٤ عناية العرب بخيلهم ومعرفتهم ملامح جودتها وأبرز صفاتها فهى عدتهم في الحرب والرحلة والصيد .
  - ه عدم خبرتهم بالبحر ولذلك ينظرون إليه برهبة وخوف ه
- ٢ ـ البيئة محراوية يكثر فيها الجمال والجبال والصخور
  - والسيول ٠

وقد جمعت عدة أغراض وبلغت نحو ثمانين بيتا ، ويظهر أنها قيلت فى أوقات متفاوتة ، وصورت جوانب متنوعة من حياته ، واذلك يسيطر على عاطفته القلق والحيرة فى وصف الليل ، وتمتلىء نفسه بالسعادة والنشاط فى رحلة الصيد ووصف الحصان .

- ٢ ـ الأفكار واضحة يكثر فيها التفصيل وإن لم تكن عميقة ٠
- ٣ \_ التعبير يمتاز بالوضوح ويعتمد على الفخامة وقوة اللفظ ٠
- ٤ الخيال مبتكر وإن كان بعيدا عن الإغراء والمالغة ، يعتمد على التصوير الحسى المنتزع من البيئة .
- بستدل من النص على شخصية امرى، القيس فقد كان شابا مترفا يميل إلى اللهو والعبث يقضى فراغه فى الصيد والمرح وإن كان أحيانا يقضى ليالى مؤرقة لاهمال أبيه له وطرده إياه أو لما يصيبه من جوى وشوق للأحبة .

حسيمتاز أسلوبه بقوة العبارة ، ونقاء اللفظ ، والبعد عن التعقيد ، وروعة الخيال ، ودقة الوصف ، وبراعة التصوير وابتدار المعانى والتثبيهات التى أخذها عنه كثير من الشعراء ، حتى أن كثيرا من النقاد يجعلونه أمير شعراء الجاهلية وبعضهم يعده من شهراء الطبقة الأولى لامتيازه في الوصف حتى قالوا : (أحسن الشعراء المرؤ القيس إذا ركب « فوصف الصيد والخيل » وزهير إذا رغب « فمدح » والأعشى إذا طرب « فوصف الخمر » والنابغة إذا رهب « فاعتذر » ) .

#### أثر البيئة في النص :

ا — يصور النص جانبا من جوانب الحياة فى العصر الجاهلى حيث يحيا الشاب المترف حياة لهو وثراء وفراغ ، فيخرجون للصيد ومعهم الطهاة والخدم ليقضوا أوقاتا سعيدة عرحة ، ويتناولوا أصنافا من الطعام •

٢ ــ من المظاهر الدينية في الجاهلية الطواف حوال الأصنام •
 ٣ ــ من عادات الفتيات في الملابس لبس الملاءات البيضاء المذيلة بلون أسسود •

عناية العرب بخيلهم ومعرفتهم ملامح جودته وأبور مفاتها فهى عدتهم في الحرب والرحلة والصيد .

ه عدم خبرتهم بالبحر ولذلك ينظرون إليه برهبة وخوف • ٢ ــ البيئة صحراوية يكثر فيها الجمال والجبال والصخور والسيول •

# في السفارة بين القبائل

«لعبدالمطلب بن هاشم»

النص

١- اشادة بسيف وأجاده

إِنَّ اللهُ أَحَلَّكُ مِحَلَّا رَفِيعًا، بِاذِخُاوشِاعُنَا، وأَنبَتَكَ مَنْيِنَا طَابَتْ أَرُومَتُهُ، وعَزَّتُ مُرْتُومَتُهُ، ونَبُلَ أصلهُ، ونبسَقَ فَرْعُهُ فَ أَكْرَمِ مُعْدِنِ، وأَطْيَبِ مَوْطَنِ، فأنتَ - أَبَيْتَ اللَّغْنَ - وأسُ العَربُ معدِنِ، وأَطْيَبِ مَوْطَنِ، فأنتَ - أَبَيْتَ اللَّغْنَ - وأسُ العَربُ معدِنِ ، وأَطْيَبُ مَوْطِنِ، فأنتَ - أَبَيْتَ اللَّغْنَ - وأسُ العَربُ وربيعُها الذي بِهِ تَخْصِبُ ، سَلَفُكَ خَيْرُ سَلَفٍ ، وأَنْتُ لَنَا يعْدُهُ حَيُر اللَّهُ ولِنَ يَعْمُلُ مَنْ أَنْتَ سَلَفَهُ . ولن يَعْمُلُ مَنْ أَنْتَ سَلَفَهُ .

٢ ـ تهنئة بالنصر

التعريف بالخطيب: هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد قريش وزعيمها بعد وفاة والده هاشم وقد كفل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الثامنة من عمره وشهد حادثة الفيل وتوفى بعدها بثمانى سنوات •

جو النص: كانت اليمن خاضعة للحبشة فترة من الزمن حاول خلالها الحاكم الحبش أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة ولكن عناية الساماء لم تتخل عن البيت الحرام فأرسل الله طيرا أبابيل ترمى الجيش بحجارة من سجيل فهاك معظمه وولى باقيه منهزما مذعورا، وقد استطاع (سيف بن ذى يزن) أن يحرر بلاده من حكم الحبشة ويستعيد ملك آبائه وأجداده فهز النصر أعطاف العرب فى كل مكان وتسابقت الوفود للتهنئة بهدا النصر العظيم وكان من بينها وفد قريش بزعامة عبد المطلب وهناك ألقى الخطبة التالية:

الأفكار: ١ ــ إشادة بسيف وأجداده ٢ - تهنئة بالنصر ٠

المفردات: أحلك: أنزلك و رفيعا باذخا شامخا عاليا . أرومته وجرثومته: أصله و نبل: شرف و بسق: ارتفع و أبيت اللعن: بعدت عن أسباب اللوم والذم و ربيعها: سبب خصبها و سلفك: أبوك و يخمل: يضعف شأنه و ذمته: عهده و سدنة بيته: القائمون بأمره أشخصنا اليك: دفعنا اللي القدوم عليك و أبهجنا: سرنا و كشف الكرب: إزالة الحزن و فدحنا: أثقلنا و المرزئة: طلب العطاء و الشرح: المشاد عبد المطلب بمكانة سيف بن ذى يزن الرفيعة وأصله الكريم وطيب منبته فهو أهل للرياسة ونبع فياض بالذير والأحفاد و المخادم والأحفاد و المناه وهو أهل الرياسة ونبع فياض بالذير والأحفاد و المستون بيت الله الحرام و وذكر سبب قدومهم وهو القائمون على شسئون بيت الله الحرام و وذكر سبب قدومهم وهو الفريها بزوال الاستعمار الحبشي عن الجزيرة العربية بعد احتلال جنوبيها ومحاولة العدوان على شماليها وهدم بيتها الحرام وأخيرا ختم خطبته بتلخيص هدفه وهو التهنئة لا طلب العطاء و

## في السفارة بين القبائل

«لعبدالطلب بن هاشم»

### النص

١- اشادة بسيف وأجداده

إِنَّ اللهُ أَحلَّكَ مِحلاً رَفِيعًا، باذِخًا وشاعًا، وأنبتكَ مَنْيِنًا طَابَتُ أَرُومَتُهُ، وعَزَّتْ جُرِّةُ مَنْهُ، ونَهُلَ أصلهُ، وبسَنَ فَرْعُهُ فَي أَكْرِمِ أُصلهُ، وبسَنَ فَرْعُهُ فَي أَكْرِمِ مَعْدِنِ، وأطيب مَعْوطن، فأنتَ - أبينتَ اللَّفنَ - وأسُ العسرب وربيعُها الذي به تُخْصِبُ، سَلفُكَ خَيْرُ سَلَفٍ، وأنْت لنَا بِعَدُهُ حَيُرُ سَلَفٍ، وأنْت لنَا بِعَدُهُ حَيُرُ سَلَفٍ، وأَنْت لنَا بِعَدُهُ حَيُرُ سَلَفٍ، وأَنْت لنَا بِعَدُهُ حَيُرُ سَلَفٍ، وأَنْت لنَا بِعَدُهُ عَيُرُ سَلَفٍ، وأَنْت لنَا بِعَدُهُ عَيْرُ سَلَفٍ، وأَنْتَ مَسَلَفُهُ.

٢ ـ تهنئة بالنصر

نحن أهلُ حرَم الله وذَمَّيِ وسِدنة بَيْتِهِ أَشْخَصَفَا إِلَيْكَ الذَى الْمُعَا وَفَدُ النَهِ نَتُهُ وَفَدُ النَّهِ نَتُهُ وَفَدُ النَّهُ نَتُهُ وَفَدُ النَّهُ نَتُهُ وَفَدُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَ

التعريف بالخطيب: هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد قريش وزعيمها بعد وفاة والده هاشم وقد كفل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الثامنة من عمره وشهد حادثة الفيل وتوفى بعدها بثمانى سنوات •

جو النص: كانت اليمن خاضعة للحبشة فترة من الزمن حاول خلالها الحاكم الحبشى أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة ولكن عناية السماء لم تتخل عن البيت الحرام فأرسل الله طيرا أبابيل ترمى الجيش بحجارة من سجيل فهلك معظمه وولى باقيه منهزما مذعورا ، وقد استطاع (سيف بن ذى يزن) أن يحرر بلاده من حكم الحبشة ويستعيد ملك آبائه وأجداده فهز النصر أعطاف العرب فى كل مكان وتسابقت الوفود للتهنئة بهذا النصر العظيم وكان من بينها وفد قريش بزعامة عبد المطلب وهناك ألقى الخطبة التالية:

الأفكار: ١ - إشادة بسيف وأجداده ٠ ٢ - تهنئة بالنصر ٠

الفردات: أحلك: أنزلك و رفيعا باذخا شامخا عاليا . أرومته وجرثومته: أصله و نبل : شرف و بسق : ارتفع و أبيت اللمن : بعدت من أسباب اللوم والذم و ربيعها : سبب خصبها و سلفك : أبوك و يخمل : يضعف شأنه و ذمته : عهده و سدنة بيته : القائمون بأمره أشخصنا اليك : دفعنا اللي القدوم عليك و أبهجنا : سرنا و كشف الكرب : إزالة الحزن و فدحنا : أثقلنا و المرزئة : طلب العطاء و الشرح : الله أشاد عبد المطلب بمكانة سيف بن ذي يزن الرفيعة وأصله الكريم وطيب منبته فهو أهل للرياسة ونبع فياض بالخبر و والحفاد و ٢ له ثم تحدث الخطيب عن قومه فهم أهل مكة القائمون والأحفاد و ٢ له ثم تحدث الخطيب عن قومه فهم أهل مكة القائمون على شيئون بيت الله الحرام و وذكر سبب قدومهم وهو الفريها بزوال الاستعمار الحشي عن الجزيرة العربية بعد احتلال جنوبيها ومحاولة العدوان على شماليها وهدم بيتها الحرام وأخيرا ختم خطبته بتلخيص هدفه وهو التهنئة لا طلب العطاء و

# إكرام الحجيج

۱۰۰ لهاشم بن عبد مناف ۱۱۰ النص

## ١- مكانة قريش

يامَعَشَرِقُ رَئِيش: أَنْتُمُ سَادةُ الْفَرِبِ، أَحْسَنها وَجُوهًا، وأَعَظَمُها أَرْجَامًا. وأَعَظَمُها أَرْجَامًا.

يامَعْشَرَ قريش ، أَنْتُمْ جيرانُ بَيْتِ اللهِ: أَكرَمُكُم بولايته ، وخصَّحم بجواره دون بنى إشماعيل ، وحفظ منحمُ أخسن ماحفِظ جاركمن جاره .

# ٢-حـــــــعلى إكرام الحجيج

فَأَكْرِمُواصِيْفَهُ ، وزُوَّارِبَيْتِهِ ، فَإِنَّهَ مُ يَاتُونِكُم شُعَنَ بَا عَرُبُولِهِ مَعْوَلِهُ مَعْدَ بَا عَبُراً مِن صَلَ بَالَةٍ ، فَوَرَبِّ هِذِهِ الْبَنِيَّةِ لُوكَان لِي مَالَ يَعَدُ مِلُ عَبُراً مِن صَلِيِّ مَالِي وَحِلالِهِ ذَلِكَ فَي مُنْ طَيِّ مِن طَيِّ مَالِي وَحِلالِهِ مَالَمُ تُقْطَعُ فيه رَجِم ، ولِم يَوْخَذُ بِظُلَمْ ، ولِم يَد خُلْ فيه حرامُ مَالِمُ تُقَطَعُ فيه رَجِم ، ولِم يَوْخَذُ بِظُلَمْ ، ولِم يَد خُلْ فيه حرامُ فوامنِعُه ، فه من شاء أن يفعل من مثل ذلك فعل .

٣- المتبع من المال الحلال الطيب

وأسا لُكم بحُزمة هذا البيت الا يُخرِج رَجُلُ منكم من ماله للكرامة رُوَّارِبيتِ اللهِ ومعونَتِهم الاطيبًا، لم يُؤخَذُ طلمًا ، ولم يُغَتَصَب .

التعريف بالخطيب: هو عمرو بن عبد مناف والد عبد المطلب جــد الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيدا في قومه يتولى سقاية الحجاج وإطعامهم ، ولقب بهاشم لأن قومه أصيبوا بمجاعة فبذل ماله وتجارته ف إطعام المحتاج ، وهشم الخبز للجائعين • وهو أول من سن رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وقد توفى في إحدى رحلاته الى الشام ودفن فى غزة ،

جو النص : كان موسم الحج مناسبة يظهر فيها التعاون العربي بين القبائل المقيمة في مكة فقد وزعت قريش الخدمات التي تقدم للحجاج بين فروعها فكان من نصيب عبد مناف سقاية الحجيج وإطعامهم ، وورث ابنيه هاشم عنه هده المفخرة ، وحرص على القيام بها على خير وجه وجعل ما يملك موقوفا على راحة الحجاج وإكرامهم ، كما كان يحث قومه على الاقتداء به في هدا العمل الكريم ، وهدا النص خطبة ألقاها في أحد مواسم الحج داعيا قومه إلى إكرام الحجيج ، الأفكار: ١ ـ مكانة قريش ٢ ـ حث على إكرام الحجيج

٢ ـ التبرع من المال العلال الطيب ٠

المفردات: أحسنها وجـوها • المراد أشرفها • أحلاما: عقــولا ، أوسطها أنسابا: المراد خيرها نسبًا • أقربها أرحاما: أشدها قرابة ٠ أكرمكم بولايته : شرفكم برعاية البيت المرام • حفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره: المراد أكرمكم بخير مايكرم به الجار جاره فجعل بلدكم حرما آمنا . شعثا . جمع أشعث وهو الذي تفرق شعره . غيرا : جمع أغبر وهو من عليه غبار السفر ، البنية : الكعبة ، اكفيتكموه : ماحملتكم شيئًا • رحم: قرابة • واضعه: مخصصه • حرمة: حق • الشرح: ١ - بدأ هاشم خطبته بمقدمة فيها ثناء على قريش فهم سادة العرب وأشرفها وأعقلها وخيرها نسبا وأقواها قرابة ، كما بين منزلتهم الدينية فقد اختارهم اللسه دون سلالة اسماعيل ليتولواشئون البيت الحرام ، وجعله حرما آمنا . ٢ ـ بعد هذا التمهيد الذي هيأ نفوسهم لتقبل ما يريد دعاهم إلى إكرام الحجاج مبينا سبب ذلك فهم غرباء أرهقهم السفر ثم أقسم لهم أنه لو كان ذا مال كثير يكفى مطالب الحجاج لقام بهذا الأمر وحده وضرب لهم المثل بتقديم ماله الطيب الحلال وتخصيصه لإكرام الحجاج حتى يقتدوا به ويفعلوا مثله •

٣ ـ وختم الخطبة بمناشدتهم أن يختاروا ما يتبرعون به من طيب ما يملكون وحلاله فلا يكون مكتسبا من طريق الظلم والعصب وقط الأرحام •

التعبير: ١ ـ بدا هاشم خطابه بنداء قريش وكرر النداء للتنبيه ، وجاء بلفظ « معشر » ليوحى بقوة الصلة بينهم وعبر بأفعل التفضيل « أحسنها ، أعظمها ، أوسطها ، أقربها » استمالة لقلوبهم وأتى بالفعل المضارع « يأتونكم » ليفيد التجدد والاستمرار ، وأكد عزمه على بذل المال « بالقسم ، ألا ، وإنى مخرج » •

٢ ـ من الأساليب الإنشائية « أكرموا ضيفه » أمر غرضه البلاغى المحث،ومن الأساليب الخبرية «أنتم سادة العرب • • • وأقربها أرحاما» و « أنتم جيران بيت الله • • وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره » والغرض البلاغي من ههه أخبار المدح .

الصور: «أحسنها وجوها » كناية عن الشرف ، «أوسطها أنسابا» كناية عن عراقة الأصل ، « بيت الله » ، كناية عن الكعبة ، « شعثا غبرا » كناية عن مشقة السفر « رب هذه البنية » كناية عن موصوف وهو الله « أن يفعل مثل ذلك » تشبيه .

#### التعليق

١ ــ الخطبة لون من ألوان النثر وهى : فن محاطبة الجماهير
 لإقناعهم واستمالتهم وقد أزدهر هذا اللون فى العصر الجاهلي
 لاعتمادهم على الشافهة وقلة الكتابة ، مع قدرتهم على القول وكثرة المناسبات الداعية للخطابة .

٢ — للخطبة مميزات تحققت في هذا النص كتقسيمها إلى مقدمة وموضوع وخاتمة ، واعتمادها على سهولة اللفظ ووضوح العبارة ، والميل إلى الإطناب والإقناع والإختاع ، وقصر الفقرات والتنويع بين الخبر والإنشاء .

٣ -- الأفكار خرتبة والمسعة عنوابطة يبدؤ فيها أثر الاستقرار والبيئسة المفضرية .

غ سالفيسال قليل لاتجاه الفطيب إلى التأثير بإيصاء اللفظ . و س تبدو شخصية الفطيب واضحة فهو زهيم قومه خبيربوسائل السعير فيهم كريم يشعر بعساوليته فيه نزعة دينية تتجلى في دعوته للخير وجعم المسال من طريق المحلال ، كما أنه فصيح مرتب الفكر قوى الشخصية ،

٣ - يخاز أسلوبه بالقوة والجزالة ، والبعد عن العرابة ، وصدق الماطفة ، وقوة التأثير ، وتسلسل الأفكار ووضوحها .

#### أثر البيئسة في النص:

١ تعاون العرب على خدمة الحجاج وتيسير احتهم في موسم الحج.
 ٢ ــ مكانة قريش الدينية ومفاخرها في الجاهلية .

٣ - تقديس العرب للكعبة والتشرف بالإشراف عليها وخدمتها ٠

٤ - كثرة النهب والغصب وتقطيع الأرحام فى المجتمع الجاهلي مع وجود بعض المقلاء أصحاب النفوس الصافية يدعون الى الخير .

مايعانيه المتجاج من مشقة السفر لأنهم يقطعون البادية
 سيراً على الأقدام أو على ظهور الإبل ٦ ــ كان موسم الحج مؤتمرا
 للتشاور وتبادل الآراء والحث على المكارم ٠

# فى الإصلاح بين الخصوم «لهاشم بن عبد مناف» النص

١- فخرودعوة إلى الترابط

أَيْهَا النَّاسُ ، نحنُ آل إبراهيمَ ، وذُرِّعيةُ إسماعيلَ ، ومَنُو النَّفَرُمِنِ كَنَانَةَ ، وبنوقُصَى بن كلابٍ ، وأرْبابُ مكةَ ، وسكانُ المَضَرِمِ ، لنَا ذِرُوهُ الْحَسَبِ والنسَبِ ، وَمَعْدِنُ المَجْدِ ، ولحِكُلِّ الْحَرْمِ ، لنَا ذِرُوهُ الْحَسَبِ والنسَبِ ، وَمَعْدِنُ المَجْدِ ، ولحِكُلِّ فَصَرِمٍ ، لنَا ذِرُوهُ الْحَسَبِ والنسَبِ ، وَمَعْدِنُ المَجْدِ ، ولحِكُلِّ فَصَرِمٍ ، ولحَكِلِّ فَلَ حَلَّى مَعْدِيدٍ إلَّا مَا فَصَلِمَ مَعْدُولُ مَعْدِيدٍ إلَّا مَا دَعَا إلَى عُقُوقِ عَسُمِرَةً ، وقطع رُحِم .

وا جَنِي قُصَى ، أَنْتُمْ كَعُصْنَى مَنْجَرة ، أَيْهُما كُثِيرَ أُوْحَ مَنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَوْحَ مَنَ مَن مَن مَن مَن مَن مُن الله يَضِمُ وَ وَلِي العشدية وَمُن أغضبَهُ اللّه جابُ أَخْرِجَهُ إلى الْبِغى .

٢- حِكُم ونصائح

أَيُّهَا النَّاسُ: الْحِامُ شَرُفُ ، والْصِبْرُ طَفَّ ، والمورِفُكُنُ ، والْحُودُ مَنْسُوبُ مَنْسُوبُ مَوْلَ ، والدَّهْرُعِبْرُ ، والمَرْوفُ مَنْسُوبُ الله فِعْلِه ومَا حُودٌ بِعِملِه ، والأيامُ دُولٌ ، والدَّهْرُعِبْرُ ، والمَرْءُ مَنْسُوبُ الله فِعْلِه ومَا حُودٌ بِعِملِه ، اصْطَنعوا المعروفَ تَكْسِبُوا الحَهَ ، ودَعُوا المعنولُ مُجَانِبٌ حَمْ السفهاءُ ، وأكروا المجليس يَعْمُ ناديكم ، وانفسولُ مُجَانِبٌ حَمْ السفهاءُ ، وأكروا المجليس يَعْمُ ناديكم ، وانفسولُ مُجانِبُ مُكارِمَ الأخلاق ، وإنها رفعة ، وإياكم والأخلاق ، فإنها رفعة ، وإياكم والأخلاق ، فانها وفعة ، وإياكم والأخلاق المدنيعة ، وإن نَهْنَهُ المُجل والمَنْ المُجْدَ ، وإنْ نَهْنَهُ المُجل المَامِل المُنْمَامِلُ المَامِل المُنْمِلِي المَامِل المَامِل المُنْمِلِي المَامِل المُنْمُ المَامِل ال

# العونُ من جَربرية ، ورأم العشيرة رَيْخِولُ الْقسالَهِ المَاء ومَقامُ اللحام عظة لعن انتفعَ بد.

فقالوا: رُضِيناً بِك أَبا نَضَّلاً وَكانت كُنْيَتُه و وقصالحا » جو النص : قريش قبيلة مضرية من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام كانت تسكن مكة ، وخزاعة فرع من قبيلة الأزد اليمنية انفصلوا عن قومهم وأقاموا بجوار مكة ونشأت بينهم وبين القرشيين روابط قوية ، وقد نشب بين القبيلتين خلاف كاد يجر عليهما المواقب الوخيمة عفبادر المقلاء من الطرفين إلى هاشم بن عبد مناف سيدقريش ليقوم بالإصلاح وإعادة الوئام بين الجانبين فألقى هذه الخطبة التى كان لها أوضح الأثر في استلال العداوة وإعدة الروابط إلى سالف عهدها .

# الأفكار : ١ - فخر ودعوة إلى الترابط ٢ - حكم ونصائح .

المفردات: النضر بن كنانة: هو الجد الثانى عشر الرسول عليه السلام، قصى: هو الجد الرابع الرسول، أرباب مكة: أصحابها وأهلها • ذروة: أعلى • الحسب: الشرف • النسب: الأصل • معدن: أصل • حلف: حليف وصديق • عقوق: عدم البر • أوحش صاحبه: جعله يشعر بالوحدة • غمد السيف: جرابه • اللجاج، البالغة فى الخصومة • البغى: الظلم • ظفر: نصر • سؤدد: شرف • سفه:طيش وحمق • دول: متقلبة • عبر: عظات • اصطنعوا: اختاروا واعملوا • الفضول: مالا فائدة فيه • السفهاء: الجهلاء • حسابوا: أكرموا • الفليط: المخالط الماشر • أنصفوا من أنفسكم: احكموا بالعدل ولو على أنفسكم • عليكم: اسم فعل أمر بمعنى الزموا • تضع ولو على أنفسكم • عليكم: اسم فعل أمر بمعنى الزموا • تضع الشرف: تحط من قدره • نهنهة: زجر ومنع • جريرة: ذنب • رأس العشيرة: رئيسها • أثقالها: أعباءها • مقام: مجلس والمراد ما يتقال فيسه • الحليم: ذو العقل الراجح • الكنية: ما بدىء بأب أو أم •

الشرح: ١ - بدأ الخطيب وهو قرشي مفتخرا بأصل قبيلته ونسبها ومجسدها وهو بذلك يرضى طبيعة العربي الميال إلى الفخر ويمهسد لغرضه وهو حث قومه على التسامح واللين فإن النفوس الكريمة تلسين بالثناء ، ثم انتقل إلى ضرورة التماسك بين قريش وخزاعة فكل منهما حليف للآخر تجب عليه مناصرته في المق ، ودلل على قوة المسلاقة بينهما بتشبيههما بغصنى شجرة يساند بعضهما بعضاءوبالسيف يصونه عمده والضرر الذي يصيب إحداهما يؤلم الأخرى وذكرهم بأن العناد فى الخصومة وفورة العضب تؤديان إلى الظلم • ٢ ـ وسرد الخطيب مجموعة من الحكم حثا على التحلي بالفضائل كالحام والسهر والجود وتنفيراً من الرذائل كالجهل والأخلاق الدنيئة ، وأمرهم باختيار طريق الخير كعمل المعروف ، وتجنب الفضول وحثهم على إكرام الجليس والمخالط ، وإقامة العدل ، وختم الخطبة بالحض على مكارم الأخلاق ، فإنها ترفع شأن صاحبها ، والتحذير من الأخلاق السيئة لأنها تحط المكانة وتهدم المجد ، ونبههم إلى ضرورة كبح جماح الطائش ، منعا لما يجلبه من شر على قومه ، وأشار إلى مسئولية الرئيس في حمل أعباء قومه ، وبين لهم ضرورة الانتفاع بنصائح الرجل العاقل والعمل بها غإن خير القول ما نغم ، وقد استجابت القبياتان لدعوته وتم الصلح بينهما •

التعبير: ١ – بدأ هاشم مخاطبا القبيلتين بقوله أيها الناس للدلالة على الشمول ثم تحدث عن قبيلته قريش مفتخرا فذكر بعض أجدادها العظماء كإبراهيم وإسماعيل والنضر وقصى وفى هذا التعبير براعة لأنه حقق غرضين:أحدهما تأكيد مكانة قريش فىالزعامة الدينية التى لاتنازع وثانيهما تذكير قومه بضرورة التسامح وعدم التشدد حيث لاجدال فى سيادتهم كما برع فى الالتفات من نداء (بنى قصى) إلى خطاب القبيلتين معا بعد ذلك « أنتم » يريد قريشا وخزاعة وفى ذلك تحريك للذهن

وإيقاظ للمشاعر ٢ \_ تمتاز الألفاظ بالسهولة والوضوح ، والعبارات بالقصر ولاسيما في الحكم التي أوردها متوالية ٣ \_ من المصنات البديعية المقابلة بين «عليكم مكارم الأخلاق فإنها رفعة، إياكموالأخلاق الدنيئة فإنها تضع الشرف » •

٤ - من الأساليب الإنشائية الأوامر في « اصطنعوا المعروف،دعوا الفضول ، أكرموا الجليس ، حابوا الخليط ، أنصفوا ٠٠٠ ، عليكم مكارم الأخلاق » وغرضها البلاغي النصح والإرشاد ، ومن الأساليب الخبرية « نص آل ابراهيم ٠٠٠ معدن المجد » ، وغرضها الفخر ، « لكل في كل حلف ٠٠ ومن أغضبه اللجاج أخرجه البعي » وغرضها الحث على الترابط ، « الحلم شرف .. مأخوذ بعمله » وغرضها النصح والأرشاد . المور: « ذروة الحسب » استعارة مكنية جعل الحسب جبلار اسخا له ذروة ، « أنتم كغصني شجرة »تشبيه يوحى بقوة الصلة ، « السيف لا يصان إلا بغمده » تشبيه ضمنى نفهمه من الكلام وإن لم يأت على صورة التشبيه الصريح • فقد شبه قريشا وخزاعة في تساندهما بالسيف وغمده وكذلك« رامي العشيرة يصيبه سهمه » تشبيه ضمنى يوحى بقوة العلاقة بين القبيلتين فإلحاق إحداهما الضرربالأخرى يعود عليها أيضا ، « المعروف كنز » تشبيه « تكسبوا الممد » استعارة مكنية صور الحمد مالا يكسب ، « يعمر ناديكم » كناية عن إقبال الناس عليهم ، « تهدم الجد » استعار ف مكنية شبه المجد » ببنساء يهدم وفيها تجسيم للمعنوى وابرازه في صورة حسية ، « رأس العشيرة » استعارة تصريحية شبه الرئيس بالرأس وهذف المشبه وصرح بالشبه به ، « أثقالها » استعارة تصريحية شبه أعباء العشيرة بأثقال تحمل وحذف الشبه وصرح بالشبه به وهي توحى بمايعانيه الزعيم من مشقات ف سبيل قومه ، ( مقام الحليم ) مجاز مرسل علاقته المطية فقد أطلق « مقام » وهو المجلس وأراد مايلقي فيه من كلام ونصائح وسر جماله الإيجاز وتقوية المعنى بما يحمل من مبالغة مقبولة .

ا الإصلاح بين المتفاصمين غرض من أغراض الخطابة استدعته طبيعة العصر التى تقوم على الصراع والتنافس بين القبائل على الرغم مما بينها من صلات القرابة والجوار وهذا هو هاشم بن عبد مناف يخطب فى قريش وخزاعة ويذكرهم بما بينهم من روابط ويطلب منهم التسامح واللين والتصك بنبيل الخلال ليعيشوا فى سلام ووئام م

٢ — للخطبة أجزاء هي (١) المقدمة التي تهيئ النفوس وتستميلها الما يهدف إليه الخطيب ويشير فيها إلى موضوعه حتى لا يفاجسا السامعون به وتتجلى المقدمة هنا في تعسداد مفاخر قومه وما لهم من حسب ونسب ومكانة بين العرب وهذا يحتم عليهم أن يكونوا متسامحين مع غيرهم وقد سلك الخطيب فيها الأسلوب الخبرى ليقرر أن هذه المفاخر حقيقة ملموسة لا جدال فيها • (ب) الموضوع وقد تحدث فيه عن الروابط بين القبيلتين وحثهم على التحلى بالفضائل من حلم وصبر ومعروف وجود وأقام الحجة والدليل على صحة ما يقول (ج) الخاتمة وفيها لخص أهداف الخطبة وأشار إلى ضرورة الانتفاع بنصائحه وكبح جماح الأحمق حتى لا تتفاقم الأمور ويستفحل الخطر .

٣ - من خصائص الخطابة التي تحققت في هـذا النص: سهولة اللفظ ووضوح العبارة، وقصر الفقرات والميل إلى الإطناب، بالاحتراس والتكرار والاعتماد على عنصرى الإقناع والإمتناع وتنويع الأسلوب بين الخبر والإنشاء،

٤ - الأفكار واضحة وثيقة الصلة بالبيئة يقل فيها الترأبط المحكم وبخاصة في الحكم التي سردها الخطيب .

٥ ــ الخيال مستوحى من البيئة كالاستعارة فى « ذروة الحسب » ، والتشبيه الضمنى فى « الديف لا يصان إلا بعمده ، رامى العشيرة يصيب سهمه » ١٠ الخ ، وقد حقق الخيال هدفه حيث وضح الأفكار وأثر فى نفوس السامعين وحملهم على مشاركة الخطيب مشاعره وأحاسيسه ،

٦ ــ يمتاز الأسلوب بالقوة والجزالة والبعد عن الغرابة وبقوة التأثير فى نفوس السامعين وبكثرة الحكم الصادقة النابعة من الخبرة بالحياة .

٧ - تبدو شخصية الخطيب واضحة فهو سيد فى قومه ، تلجأ اليه القبائل ليفض ما بينها من خصومة ، ذو عقل راجح ، ورأى صائب سديد ينطق بالحكمة عن خبرة وتجربة فصيح قوى الشخصية يقدر السئولية محب للسلم يكره الظلم والبعى فيه نزعة دينية جعلته يمجد الفضائل وينفر من الرذائل •

#### أثر البيئة في النص:

١ - البيئة الجاهلية يكثر فيها الصراع والنزاع ، لذلك تلجأ الجماعات والأفزاد إلى المحالفة فيما بينها استعدادا للمخاطر المتوقعة .

٢ ــ الطيش والحمق والاندفاع دون تدبر وتفكير فى كثير من المواقف طابع يعلب على هدده البيئة • ٣ ــ اتخاذ الخطابة وسيلة للصلح بين المتخاصمين •

٣ - قوة الصلة بين أفراد القبيلة وخضوعها لرئيس كبير السن مطاع الأمر يستمد سلطانه مما يلقاه من احترام واجلال ٠

فروسية

((لسنترة العبسى))

النص

١- شوق ويكاء

١- أفَ مِنْ بُكاوهُمامة في أيكة

ذرَفَت دمُوعُكَ فَوق ظَه رِالْمِمْلِ؟

٩- كالمنتُرُّ ، أو فَضَمنِ الجُمَانِ تَفَطَّعَتُ

من في عقائد سلك ولم يُومنول

٢- شجاعة وعفة

٣- إِنَّ امر وُ من خِيْرِعَبْس منْصِبًا

شَطُّرِي وَأَخْمِي سَائِرِي بِالْمُنْصُلِ

٤- إِن يُلْحَقُوا أَكْرُرْ وَإِن يَسْتَلْمِوا

أَشْدُدُ ، وإن بِيلْفَوْا بِضَنْكِ أَسْزِلِ

ه ـ حين السُّرُولُ بيكونُ غايةً مستلينا

ويفِرُكُ مُضَلَّلٍ مُسْتَوْهَلِ

1- ولقد أبِيتُ على الطَّوَى وأَظَلُهُ حـتى أنَالُ به كريمَ المأْكلِ

التعريف بالشاعر: عنترة بن شداد العبسى فارس شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات مات قبل الإسلام وكان أبوه شداد من أشراف عبس وأمه « زبيبة » جارية حبشية ، رفض شداد أن يعترف به ابنا له ولكن عنترة استطاع بشجاعته فى الحروب ودفاعه عن القبيلة أن يجبر أباه على الاعتراف به ، وأن يحقق أمله فى الحرية وفى الزواج من عبلة بنت عمه مالك ،

جو النص: كثرت الغارات والحروب بين القبائل العربية فى العصر الجاهلي ، وقد أغارت قبيلة تميم على تبيلة عبس وكادت تهزمها لولا شجاعة عنترة ومهارته فى القتال حيث صد المغيرين ، وحمى قبيلته

من الفناء وفى هذا النص يفخر عنترة بشجاعته التى كانت سببا فى حصوله على الحرية كما يصف جانبا من هذه المعارك •

المفردات: ١ - أيكة: شبجر ملتف • ذرفت: سالت • المحمل: حمالة السيف • (٢) الدر: اللؤلؤ • فضض: قطع • الحمان: المفضة • عقائد: جمع عقيدة وهى ما يعقد ويربط • سلكه: خيطه •

٣ - منصبا: مكانة • شـطرى: نصفى والراد من جهة أمه زبيبة • جهة أبيه شداد • سائرى: نصفى الثانى والراد من جهة أمه زبيبة • المنصل: السيف • ٤ - يلحقوا: يطاردوا العدو • أكرر: أهجم • يلفوا: يستلحموا: يشتبكوا في القتال • أشـدد: أهجم بشدة • يلفوا: يوجدوا • ضنك: حرج وضيق • ٥ - مضلك: المراد جبان ضننه مفاوفه عن واجب • • مستوهل: خائف غزع • ٢ - الطوى: الجوع • أظله: أستمر عليه طول النهار • ٧ - طعنة فيصل: طعنة فاصلة حاسمة •

۸ – بكرت: أصبحت • الحتوف: جمع حتف وهو الموت • بمعزل: بعيدا عن الموت • ه – المنيسة: الموت • منهل: مورد المساء ، ١٠ – المنى: احفظى والزمى • لا أبالك: تعبير فى أصله الله عاء بفقد الآب والمراد هنا الاستنكار • ١١ – حملت: أجبرت • واضطررت • الكريهسة: الحرب •

الشرح: بدأ الشاعر قصيدته بالغزل على طريقة الشعر الجاهلي فهو يتعجب من نفسه التي هاجت أشواقها لسماع حمامة تبكى حنينا إلى إلفها فذكره ذلك بحبيبته فسالت دمرعه على حمالة سيفه كأنها لآلىء أو قطع فضية انفرط عقدها وانقطع خيطها فتناثرت. في غير انتظام •

اليفضر عنترة بنسبه من جهة أبيسه وإن كان يحس بضعف من جهسة الأم فإن شجاعته تجبر ذلك النقص ثم يصور ألوانا من هدده الشجاعة في ميدان المعركة: فإن بدأ قومه مطاردة العدو كان في مقدمة الهجوم ، وإن التحموا مع العدو حمل عليه حملة شديدة تزلزل أقدامه ، وإن كانوا في حرج وضيق بحيث لا يتسسع لحركة الخيل نزل عن فرسه وأعمل سيفه في رقاب الأعداء ، والنزول حينتذ لليل الشجاعة بينما يفر كل جبان من ميدان القتال حرصا على حياته ، ثم يفخر الشاعر بعفته وزهده في الغنائم فشجاعته في الحرب وصبره عليها ليست من أجل المال بل لخلود الذكر والسمعة الحسنة ، وقد خاص معارك كثيرة بشجاعة أحست بها الخيل التي يركبها واعترف بها الفرسان من الأعداء الذين شتتهم بطعناته الفاصلة الحاسمة ،

التى تخاف عليه من الموت فى الحرب فيشير إلى أنها أصبحت مبكرة التى تخاف عليه من الموت فى الحرب فيشير إلى أنها أصبحت مبكرة تنصحه بعدم خوض المعارك ظنا منها أن ذلك يطيل الأجل ، فيجيبها بكل تأكيد: إن الموت نهاية محتومة لكل هى ومورد لا بد منالك إنسان ، ويشتد فى خطابها مستنكرا رأيها طالبا منها أن تلزم حدودها وألا تجاوز حد الحياة فمن لم يمت بالسيف مات بعيره ، كما يقرر أنه يتصف بالتفكير السليم فسلا يقدم على الحرب إلا مضطرا للدفاع عن الشرف والكرامة فليس من طبعه العدوان ولهذا فهو للا يندم على خوض المعارك من أجل الحق .

التعبير: ١ - تسيطر على الشاعر فى البيتين عاطفة حزينة عبو عنها بألفاظ ملائمة مثل (بكاء ، ذرفت دموعك ) وتساقط الدموع على المحمل يدل على أن الشاعر فارس يلازمه سلاحه .

٢ - من الأساليب الإنشائية الاستفهام في البيت الأول والغرض
 منسه التعجب •

التعبير ١ - تسيطر على الشاعر عاطفة الفخر بنفسه فجاءت الفاظه وعباراته ضخمة قوية تلائم الفخر مثل: « المنصل الني المرؤ » ، ضنك » كما استعان بالتوكيد لتحقيق غرضه مثل « انى المرؤ » ، « ولقد أبيت » ، « أننى فرقت جمعهم » واستعمل الفيصل « تعلم » ليدل على أن شجاعته لا شك فيها وهو أقوى من « تعرف » وبين لا المنول ، يفر » وبين « النول ، يفر » وبين « الطوى ، المائك » وحسن التقسيم في البيت الرابع ، فقد ذكر « الطوى ، المائك » وحسن التقسيم في البيت الرابع ، فقد ذكر ثلاثا من حالات القتال : ( إن يلحقوا أكرر ، وإن يستحملوا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزل ) وهو يزيد الأسلوب جمالا لما فيه من موسيقي واضحة ،

٣ - الأساليب كلها خبرية للفخر:

التعبير: ١ - يدل انتقاء عنترة لألفاظه وعباراته على إحساس فنى بأسرار التعبير نقوله « بكرت » يوحى بحب محدثه له وحرصها على حيساته حتى إنها قامت مبكرة تنصحه ، و « الحتوف » وهى « جمع حتف » توحى بتعرضه لكثير من الهالك وخوضه كثيرا من المعارك – والتعبير عن الحرب « بالكريهة » يوحى بأنها أمر هكروه الناس بالفطرة ، وقوله « حجلت على الكريهة » يوحى بأنه لا يبدأ بالعدوان بل يرد العدوان ، أما عنف في عتاب المرأة التي تحاوره بالعدوان بل يرد العدوان ، أما عنف في عتاب المرأة التي تحاوره عن عدم الرضا كانت شائعة في أساليب العرب حيث في الماليب الإنشائية : « اقنى حياط » أمر للعتالم ويقية الأبيات خبرية للتقرير ما عدا و « اعلمي » أمر للارشاد ، ويقية الأبيات خبرية للتقرير ما عدا

و « اعلمي » امر الارشاد ، وبقيا البيت الأخير فغرضه الفضر .

الصور: في البيت الأول « بكاء حمامة » استعارة مكنيسة تخيل الحمامة إنسانا يحن إلى إلفه ويبكى لفراقه وحدف المشبه وه ودل عليسه بشيء من صفاته وهو البكاء • وفي البيت الثاني « كالدر أو فضض الجمان » تشبيهان شبه الدموع فيهما مرة بالدر في الشكل والصفاء ومرة أخرى بقطع الفضة في اللمعان والإشراق وهذه المور منتزعة من البيئة حيث يكثر هديل الحمام فوق الأشجار ، وتستعمل اللكليء والفضة عقودا للنساء •

الصور: في البيتين الرابع والخامس: صورة حيبة متحركة مرسم لها لوحة من ميدان المعركة وفنون القتال بين مطاردة وهجوم واشتباك ونزول وفرار، وفي البيت السادس « المأكل » استعارة تصريحية شبه الحمد والثناء بالمأكل الكريم وحذف المشبه وصرح بالمشبه به ، وفي البيت السابع « الخيل تعلم » استعارة مكنية فقد شبه الخيل بإنسان يعلم أقدار الأبطال ويدرك معالم شجاعتهم .

الصور: في البيت الثامن: (غرض الحتوف) استعارة مكنية شبه المحتوف بإنسان له غرض يرميه بسهامه وحذف المشبه ودل عليه بشيء من صفاته وهمو غرض ووسر جماله: تجسيم المعنوى وإبرازه في صورة حسية ، وفي البيت التاسع « إن المنية منهل » تشبيه بليغ مخذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه ،

#### 

ا ـ غرض هذا النص الفخر وقد شاع هذا العرض في العصر الجاهلي بسبب الحياة القبلية التي تقوم على المنافسة والصراع بين القبائل ، كما اتجه كثير من الشعراء ومنهم عنترة الى الفخر الفردي الذي يجد فيه الشاعر مجالا لإثبات وجوده ، وتأكيدا لسمو منزلته ،

.

٢ – أهم الصفات التي يدور حولها الفخر في العصر الجاهلي:
 شرف النسب والكرم والبطولة ، والحزم والعفة .

٣ ــ الأفكار في هــذا النص واضحة وصادقة ولكنها ليست عميقة
 ولا مرتبــة فمن السهل أن نقدم ونؤخر منها دون أن يؤثر ذلك فيها •

ع بدأ الشاعر قصيدته بالغزل جريا على المنهج المألوف فى ذلك
 المصر ولذلك يبدو هذا الطلع بعيدا عن جو الحرب والفخر •

٥ - الصور منتزعة من البيئة مثل (غرض الحتون) لأن البيئة من يكثر فيها الرمى بالسهام • (والمنية منهل) فهى صورة منتزعة من بيئة تعتمد على السقى من الآبار والعيون ، وكذلك التشبيه بالدر ، وبغضض الجمان يدل على البيئة العربية التي كانت تستخرج اللآلىء من الخليج وتتحلى فتياتها بحبات الفضة ،

التعبير: ملائم لعاطفة الشراعر فى كل موقف: فهو يذرف الدمرع فى الشوق والحنين ، ويستخدم المنصل ، ويكر على الأعداء ويبيت على الطوى فى موقف الفضر .

الشاعر في شعوره بالضعف من ناحية سبه الأحه ، كما تبدو فروسيته وشجاعته ، وكثرة اشتراكه في الحروب ، وإيمانه بالأجل المحتوم ، وتحسكه بمبادىء إنسانية كعدم البده بالحرب عدوانا ، والزهد في الغنائم ، وهاتان الصفتان لم تكونا شائعتين في ذلك العصر حيث كانت الحرب العدوانية مفخرة ، كما كان السلب والنهب هدفا ، وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم :

ولكنا سنبدأ ظالمينا

بغـاة ظالمين وما 'ظلّـِمنا ويقول زهير بن ابي سلّمي :

يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه

٨ ــ الخصائص الفنية الأسلوب عنترة هي : قوة العاطفة ، وصدق المعنى وفضوح اللفظ ، وبراعة الخيال مع البعد عن الإغراق فيه ماثر البيئة في هدا إلنص :

١ ـ كثرة الحروب والمنازعات في العصر الجاهلي .

٢ – التفاخر بالأنساب ، والاعتزاز بالنفس .

٣ - خوف المرأة على الرجل ، وحرصها على إبعاده عن المهالك ..

٤ - من أدوات الحرب ، الخيل والسيوف والرماح ،

# شجاعة واقدام

«لعمروبن معديكرب الربيدى»

# النص

#### ١-حقيقة الجيال

الحَسَالُ بِمَسَانُ بِمَسَانُ بِمَسَانُ بِمَسَانُ بِمَسَانُ بِمَسَانُ مِنْ وَمَنَافِتُ ، أَوْرَدُنَ مَنْدُا عَدُا الْجَسَالُ مَعَسَادِنَ وَمَنَافِتُ ، أَوْرَدُنَ مَنْدُا عَدُا الْجَسَالُ مَعَسَادِنَ وَمَنَافِتُ ، أَوْرَدُنَ مَنْدُا

# ٣- صبروتجه

٨- كَمْ مِنْ أَحْ لِيُ صَلِحْ بَوَأْتُهُ بِبِيدَى لَحْ لِدُا وَ مَا إِنْ جَرِغْتُ وَلاهلِعْ بَدُهُ وَلَا يَرُدُ بُكَاى زَنْدِا ٩- مَا إِنْ جَرِغْتُ وَلاهلِعْ بَدُهُ مُولِمَ يُومَ خُلِقتُ جَلّاا ١٠- الْبَسْتُهُ أَنْوابَ وَخُلِفْتُ يَوْمَ خُلِقتُ جَلّاا ١٠- الْبَسْتُهُ أَنْوابَ عَنَاه الناهِ بِن أَعَدُ لِلاَّعَنَاء الناهِ بِن أَعَدُ لِلاَّعَنَاء الناهِ عَدَا الناهِ مِن أَعَدُ لِلاَّعَنَاء الناهِ عَدَا الناهِ مِنْ أَعَدُ لِلاَّعَنَاء الناهِ وَرَعْقِيتُ مِسْئُلُ السَّينِ فَوْدُا اللهِ النَّهُ النَّهُ الْمَالِينِ فَوْدُا اللهُ اللهِ النَّهُ اللهُ ال

التعريف بالشاعر: فارس شاعر غطيب من قبيلة « مذهج » اليمنية ، وقد الختاره النعمان بن المنذر لفصاحته عضوا فى الوفد الذى أرسله الى كسرى ، وقد كان من المعمرين فعاش حتى أدرك الإسلام ، وأسلم فى السنة العاشرة من الهجرة ، واشترك فى موقعة القادسية وموقعة اليرموك وتوفى فى خلافة عثمان بن عفان رصى الله عنه ،

جو النص: عرف العرب بالشجاعة والحمية والمخاطرة والإقدام ك وكان شعراؤهم يتفاخرون بهذه الصفات فى شعرهم لما نها من فضل فى علو المنزلة وحماية الشرف والكرامة • وهدا النص لعمرو ابن معديكرب يدور حول تلك المانى ••

المفردات: ١ ـ مئزر: السروال • رديت: لبست • البرد: موب جميل مخطط • ٢ ـ معادن: جمع معدن وحو الأصل • مناقب: خصال حميدة •

المعزاء: الأرض الصلبة • شدا: جريا • (٤) ليس: اسم فتاة • تبدى : ظهر • (٥) جدا: المراد خطيرا • (٢) كشهم: قائدهم • يبدا: مفرا • (٢) كشهم: قائدهم • يبدا: مفرا • (٧) ينذرون دمى: يتوعدوننى بالقنل • أشد: أهجم بقوة • ٨ كم: خبرية تدل على الكثرة • بوأته: أنزلته • المحدا: قبرا • ٩ جزعت وهلعت: الجزع: الفزع ، والهلم: شدة الفزع • لا يرد بكاى زندا: المراد لا يرد حزنى نسينا • شدة الفزع • لا يرد بكاى زندا: قويا • ١١ ـ أغنى غناء الذاهبين: أقوم مقام الشجعان الذين ماتوا من القبيلة • أعد للأداء عدد : أحسب بعدد كبير من الأبطال • ١٢ ـ فردا: مفردا •

الشرح: ليس الجمال مظهرا يتجلى فى الثياب الفخمة ولذن الجمال المعتبقى كرم النفس ، وطيب الأصل ، وحسن الأخسلاق التى تخلد فكر صاحبها لما أغار الأعداء على القبيسة رأيت نساعا يشرعن فى الجرى هربا وقد تركت أقدامهن فى الأرض الصلبة أثرا ، وظهرت ليس بينهن كأنها القمر فى الحسن والبهاء وظهرت محاسنها التى كانت تخفيها لأن المفزع أعجلها عن اخفائها ولما كان الأمر خطيرا ، دخلت المحركة وقصدت قائد الأعداء حتى أقضى عليسه غاكسر حدة الهجوم وأحرز النصر ، إن الأعداء يتوعدوننى بالقتل ولن يخيفنى هذا الوعيد ولا بد أن أهاجمهم بكل قوة ،

و مقسدت كثيرا من الأخوة الأقوياء النامعين في الشدائد

ودننتهم بيدى فى قبورهم ، وكنت صبورا لعلمى أن البكاء لا يفيد شيئا ولا يرد ميتا ، وكنت أقوم بتكفين الميت منهم متجلدا لأن الله خلقنى صبارا على الشدائد ، وإنى قادر على تحمل المسئولية بعدهم فلى من كفاءتى ما يجعلنى أحسب فى القيمة بعدد كبير من الأبطال ، وهكذا الحياة طريق عبور فقد ذهب كل الذين أحبهم وبقيت وحدى كالسيف المنفرد فى غمده .

١ التعبير : ١ \_ الألفاظ سهلة واضحة فيها موسيقى خفية نابعة من جمال التنسيق بينها ٠

٧ \_ أسلوب البيتين خبرى للتقرير • وقد أكد الخبر في البيت الشانى « بإن » لازالة الشكرف الحكم الذي جاء به •

التعبير: ١ – الألفاظ والعبارات ملائمة ، فهى فى الأبيات الثلاثة الأولى تتعاون فى التعبير عن الذعر والهلم ، وفى البيتين الأخيين توحى بقوة الصراع مثل « نازلت • نزال الكبش – أشد ، ينذرون دمى » •

٢ - من المصنات البديعية الطباق بين (بدت - تخفى) في البيت
 الخامس وسر جماله إبراز المعنيين بالتضاد •

٣ - الأساليب كلها خبرية للتقرير في الأبيات الثلاثة الأولى ، وللفخر في البيتين الأخيرين .

التعبير: ١ - عبر الشاعر بكم الضبرية ليدل على كثرة الراحلين من أبطال قبيلت لأنهم شجعان لا يهابون الموت ، كما عبر عن تجلده بقوله: « بوأته بيدى وألبسته أثوابه » • وأكد ذلك بنفى الجزع والهلم عن نفسه ، كما دل على أصالته وصلابت منذ نعومة أظفاره بقوله: « خلقت يوم خلقت » وأكد بطولت بتوكيد الفعل بمفعوله المطلق « أعد عدا » •

٢ ـ من المسنات البديمية الطباق فى البيت الأخير بين ( ذهب \_ بقيت ) .

٣ ــ الأساليب فى الأبيات خبرية غرضها البلاغى الفخر ما عدا
 البيت الأخير فغرضه التحسر ه

الصور تف البيت الثانى «أورثن حمدا » استعارة مكنية ، شبه الحمد وحسن السمعة بمال يورث وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وهى «أورث » وسر جمالها تجسيم المعنوى وإبرازه فى صورة حسية ، وفيها إيحاء بأن خير ما يتركه المرء حسن السيرة ،

الصور: في البيت الثالث « يفحصن بالمعزاء » كناية عن صفحة هي شدة الذعر وسرعة الانطلاق وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل ، والإيجاز • وفي البيت الرابع « كأنها بدر السماء » تشبيه وفي البيت الخامس « بدت محاسنها التي تخفي » كناية عن صفة وهي الارتباك والخوف •

الصور: في البيت الثامن « بوأته بيدى لحدا » كناية عن صفة هي الموت • في البيت الحادي عشر « أغنى غناء الذاهبين » تشبيه: شبه قدرته على تحمل المسئولية بقدرة الأبطال الذين فقدتهم القبيلة ، « أعد الأعداء عدا » كناية عن صفة هي البطولة • وفي البيت الأخير: « بقيت مثل السيف فردا » تشبيه •

#### التمايق

١ - غرض هـذا النص الفخر بعـدد من الصفات البارزة هى:
الشجاعة والإقدام والصبر والتجلد وحماية الشرف والعرض ، وقـد
مزج الشاعر في هـذا النص بين الفخر الفردي والقبلي ، فهو حينا
يفخر بنفسه وحينا يفخر بقبياته ٠

٢ ــ وقــد بدأ القصيدة بالحكمة النابعــة من التجربة والتــأمل
 فى الحيــاة ، ولا عجب فى ذلك فهو من المعربين المجربين وهــــذا
 المطلع جــديد فى الشعر الجاهلى •

على الرغم من أن هدفه الأول هو الفخر فقد أتى فى خلال ذلك ببيتين فى الغزل هما الرابع والخامس ، وذلك أمر معهود فى الشعر الجاهلي حيث تتعدد الأغراض فى القصيدة الواحدة .

إلى الأفكار واضحة قريبة المأخذ تدل على خبرة وتجربة حية بعيدة عن الفلسفة والحياة ، وهي متسلسلة فقد بدأ بحكمة عن الجمال الحقيقي ، وانتقل الى الصفات النفسية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان من شجاعة في القتال ، وصبر في الشدائد ، وفي خلال بفاء الغزل عرضا ، ليدل على أن قتاله كان دفاعا عمن يحب .

الصور الخيالية قليلة ولكنها جميلة وبعيدة عن المبالغة ،
 ومتأثرة بالبيئة كتشبيه نفسه بالسيف وحبيبته بالقمر .

٦ \_ الألفاظ سهلة واضحة ، والتعبير سلس متدفق ، ويعتمد على الموسيقى الخفية النابعة من حسن اختيار الألفاظ وجمال تنسيقها .

٧ - يكشف النص عن شخصية الشاعر فهو إنسان مجرب حكيم لا ينخدع بالمظاهر الخلابة ، وهو حريص على شرف نسسائه ، مدافع عن عرضه ، يرد العدوان ولا يبدأ به ، وف" لإخوانه وأصدقائه ، متأثر بسلوك أجداده وآبائه ، صادق النظرة فى الحياة ، قوى الإراثة صبور عند الشدائد ،

٨ ــ الخصائص الفنية لأسلوب الشاعر: سهولة اللفظ، ووضوح المعنى وترتيب الأفكار، وقلة المصنات البديعية، وبساطة الخيسال وقوة العاطفة.

#### اثر البيئة في النص:

- ١ كثرة الغارات في العصر الجاهلي للسلب وسبى النساء ٠
- ٢ ـ تمدى الأبطال للدفاع عن الأعراض ، واستمانتهم في سبيل ذلك .
- ٣ حرص المرأة العربية على الحشمة والتحفظ في الثياب م

# النصالأدبى وكيفية تحليله

# أهمية النص الأدبي

مما لابد من الإشارة إليه هو الاهتام بالتراث العربي ، وحفظ النصوص القرآنية والحديثية والشعرية وغيرها منذ القرنين الأول والشاني الهجريين واستظهارها ، وتقويم الأديب بما يدركه ويتثله من هذه النصوص ، ولم يكن الأمر ليقتصر على الأدباء ، وإنما تجاوزهم إلى كل إنسان مفكر .

رُوي عن العالم الكبير ( سفيان بن عُيينة ) محدّث الحرم المكي المشهور ،وهو الذي قال عنه الشافعي : « لولا مالك لذهب علم الحجاز » ، الخبر المأثور التالي :

« جاء إليه ابن أخيه يخطب ابنته ، فقال له : (كفءكريم) ، ثم قال : (اجلس) ، فجلس ، فقسال : (ايابني ! إقرأ عشر آيات من القرآن) ، فلم يستطع الشاب . قال : (اروعشرة أحاديث) فلم يستطع ، قال : (أنشد عشرة أبيات من الشعر) ، فلم يستطع ، فقال له : (الاقرآن ، والاحديث ، والاشعر! فعلى أي شيء أضع ابنتي عندك ؟) . ثم قال له : (الاأخيبك!) وأعطاه أربعة ألاف دره » .

ولابد من الإشارة هنا إلى أساليب العرب القدماء في العناية بالنصوص الأدبية ، ومقارنتها بالأساليب الحديثة .

يقول الأستاذ شفيق جبري : « كان رجال الأدب في قديم عصورنا إذا فسروا نصًا أدبيا ، سواء أكان هذا النص شعراً أم كان نثراً ، يتوخون تفسير الغريب من ألفاظه ، وإعراب المشكل من تراكيبه ، والتنبيه على الاستعارات والتشيهات ، والكنايات وسائر فنون المجاز فيه »(١) .

ويستطرد بعد هذا العرض ليقول: « أما اليوم فإذا رجعنا إلى كتاب يجمع قطعاً من الأدب، قد فسرها جامعها على أسلوب حديث، فإننا نجد هذا التفسير

<sup>(</sup>١) جبري: تفسير النص الأدبي ١٧ ـ ٢١ ، الكتاب السنوي لجاعة الأبحاث في كلية الآداب بالجامعة السورية ، أصدرته رابطة الطلاب ١٩٤٩ م .

يقوم على أمور شتى ، فقد يبحث صاحبه عن الأفكار المستفيضة في القطعة ، وعن لغتها ، وعن أسلوبها ، وعن مفردات اللغة ، ثم يبين رأيه العام فيها » .

وعود على بدء ، فقد كثر الاهتام بالنص الأدبي من جديد ونحن في الربع الأخير من هذا القرن ،وظهر ما يطلق عليه (استراتيجية النص الأدبي) ، وكثرت العناية بالدقائق المعنوية والبلاغية واللغوية في هيكل الدراسات اللسانية والبلاغية الحديثة ، والدراسات البلاغية التي نراها عند الدكتور حمادي صود وغيره من اللسانيين تعد رائدة في الدراسات البلاغية العربية المتعلقة باستراتيجية النص الأدبي وفهمه فها بنيويا خاصا .

ولابد من الإشارة هنا أيضاً إلى أن المدرسة الفرنسية قد اعتمدت مند بواكير هذا القرن تفسير النص الأدبي وجعلته أصلاً من الأصول التي يقوم عليها تدريس الأدب ، نخص بالذكر ( رولان بارث ) الذي وضع كتاباً بعنوان ( متعمة النص ) ، ونذكر أيضاً الروائيين الجدد الذين اهتوا بالنص الأدبي كل الاهتام .

# معنى التحليل الأدبي

الأصل في لفظة التحليل انها تعني تفكيك المركبات لمعرفة الجزئيات التي تتكون منها . وهذه المعرفة تقتضي إفراد كل جزء على حدة وإدراك كيته وخصائصه ووظيفته مستقلاً من جهة وداخلاً في المركب من جهة ثانية ؛ بغية التوصّل إلى حسن استخدامه ، والإفادة منه في حياة البشر .

وللتحليل وجوه كثيرة يستخدم فيها ، وفي كل وجه له أصول معينة وقواعد يسير بموجبها .

فهناك التحليل الكيماوي ، الذي يعنى بدراسة المركبات الكيماوية ؛ والتحليل النفساني الذي يعنى بمركبات النفس وحالاتها المعقدة ؛ والتحليل الاقتصادي الذي يدرس الأوضاع الاقتصادية ، ويبحث في عواملها ونتائجها وأثرها في حياة المجتمعات؛ والتحليل السياسي الذي يدرس الظاهرات السياسية ، وينظر في بواعثها وأهدافها . وتأثيرها في النظم السياسية ، وعلاقات الدول بعضها ببعض ، وانعكاساتها في المجتمعات التي تتصل بها .

أما التحليل الأدبي ، فيعنى بدراسة الآثار الأدبية ، ويتفحيّصها ، لمعرفة عناصرها والمعطيّات الفكرية والفنية التي تشتمل عليها ، والقيم الإنسانية التي تضمنتها ، والروابط التي تربطها بالحياة ، وأثر ذلك كله في أفكار الناس واخلاقهم، وأذواقهم ، ووجداناتهم وميادين عيشهم .

# علاقة التحليل الأدبي بالنقد الأدبي

إن كلاً من التحليل والنقد يدرس الآثار الأدبية على النحو الذي ذكرناه : لكن النقد أوسع مجالاً من التحليل ، حتى ليصح القول؛ إن التحليل الأدبي جزء من النقد الأدبي غير أنه جزء كبير جداً وعملية أساسية لا يستغنى عنها في حال والنقد يتجاوز التحليل إلى الحكم على الآثار الأدبية ، والموازنة بينها ، والسعي إلى توجيه الأدب وتهذيبه ، وتطويره ، وحمايته ، والسمو به .

# العناصر التي يتكون منها الأثر الأدبي

الأثر الأدبي يتكون من أربعة عناصر أساسية هي :

العنصر الفكري مجموعة من الأفكار

، والعنصر الوجداني والانفعالات النفسية وألوان من الاحساس والشعور \_\_ عجموعة من العواطف والانفعالات النفسية

، والعنصر الخيالي

\_ مجموعة من الصور والأخيلة والرؤى

، والعنصر الفي

. - مجموعة من الألفاظ اختيرت ثم صيغت بتراكيب معينة، وفقاً لأسلوب معين، وذوق معين ، ونظام معين

أما العنصر الفكري ويسمى أيضاً العقلي ، فيشتمل على المعاني ، والأفكار والبراهين والحجج المنطقية ، والأدلة ، والاستنتاجات ، والمقارنات وحركات الذهن . أيّا كان نوعها ، سواء كان ذلك في الشعرأ وفي النثر ..

وأما العنصر الوجداني فينتظم العواطف البشرية والوان الشعور والاحساس و أمر فرح وحزن ، وحب وبغض ، وأمل ويأس ، وحقد وشفقة ، وحنين وتفور وكآبة وانشراح ، وعظمة وصغار ، وفخر وانكسار ، ونجاح وفشل ، وما إلى ذلك عا تتكون منه النفس البشرية ، ويقوم في معدن الانسانما بقي إنساناً .

وأما العنصر الخيالي ، فهو الذي يمد الأديب بالصور والرؤى ، والمشاهد التي يضمنها أدبه .

وأما العنصر الفني ، فينتظم الألفاظ ، والتراكيب ، والأسلوب ، وبنية العمل الأدبي ، ومعطيات الاحراج كلها .

ولقد درج الدارسون على قسمة هذه العناصر قسمين كبيرين لا بد من اشتمال كل أثر أدبي عليهما . أولهما المضمون ، ويدخل فيه الأفكار والعواطف والأخيلة، وثانيهما الشكل ويدخل فيه الألفاظ والتراكيب والأسلوب وسائر العناصر الفنية .

## مجل الخطة في التحليل الأدبي

#### ١ - بحث أفكار الأديب ومعانيه:

- أ ـ تحديد الأفكار .
- ب ـ شرح المعاني .

#### ٢ ـ بحث الناحية العاطفية والشعورية والانفعالات النفسية :

أ ـ صدق العاطفة أو كذبها ، قوتها أو ضعفها ، حرارتها أو خودها .

ب - المشاعر العامة من خلال اجتاع العواطف ، وبيان مافيها من التفاؤل

أو التشاؤم ، وعلاقتها بنفسية صاحب النص .

جـ ـ الانفعالات النفسية:

البواعث الباطنية والحوافز الظاهرية التي حثت صاحب النص على وضعه .

اقتران هذه البواعث والحوافز بأخرى لها علاقة بها .

#### ٣ - الصلة بين الأديب والنص والبيئة والزمان:

أ ـ العلاقة بين الأديب والنص ، وأثره فيه ، ومقدار هذا الأثر قوة أو ضعفاً .

- ب ـ العلاقة بين النص والبيئة .
- جـ ـ العلاقة بين النص والعصر .

#### ٤ ـ دراسة الأساليب:

- أ ـ الألفاظ وحروفها ، التراكيب وألفاظها ، معجم الأديب اللغوي .
- ب ـ الألفاظ بين الحقيقة والحجاز ، والواقع والخيال ، والتصريح والتاسيح .
  - جـ الموسيقي الأسلوبية:
- في الشعر : مـوسيقى الحروف والألفـاظ والتراكيب والأشطـار والأوزان. والقوافي .
- في النثر: موسيقى الحروف والألفاظ والتراكيب والفقرات والمقاطع والأسجاع.

ه \_ بحث المذهب الفني في النص الادبي:

أ ـ دراسة الصور والأخيلة .

صور تقليدية مقتبسة أو مسروقة .

صور مبتكرة جديدة مطبوعة بطابع ذاتي .

ب ـ دراسة المذهب الفني .

مظاهر الطبع والصنعة والتصنع في النص.

نوع المذهب الفني الملتزم .

# ٦ ـ تقويم النص:

أ ـ قيمته بالنسبة للأدب العربي .

ب ـ قيته بالنسبة للأدب الناتي والإنساني .

ج \_ قيته بالنسبة للأدب العالمي .

# wild property

# فهسرس الموضوعسات

| الصفحة     | الموضيوع                                      |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۲          | المقدمة                                       |
| \$         | المنهج الفني في قراءة النص الأدبي             |
| ۲۰         | لقيط بن يعمر الأيادي                          |
| 77         | قصيدة للمرقش الأكبر في ابنة عمه أسماء         |
| <b>£</b> 0 | امرؤ القيس يصف الليل                          |
| <b>£</b> 9 | النابغة الذبياني يصف الليل                    |
| ٥٣         | خطبة لعمرو بن معد يكرب بين يدى كسرى أنو شروان |
| ٥٧         | وصية إعرابية لولدها                           |
| 71         | سعاد ــاسما وإضاءة لغوية                      |
| 78         | ۱ ـ صورة سعاد في «بانت سعاد» للنابغة الذبياني |
| 77         | ؟ ـ صورة سعاد في «بانت سعاد» للأعشى           |
| AY         | ٣ـ صورة سعاد في قصيدة أخرى للأعشى             |
| 94         | ٤ ــ صورة سعاد في «بانت» لقيس بن الحدادية     |
| 47         | في وصف الليل والفرس والصيد لامرئ القيس        |
| 1+8        | في السفارة بين القبائل لعبد المطلب بن هاشم    |
| 1+4        | اكرام الحجيج لهاشم بن عبد مناف                |
| 117        | في الإصلاح بين الخصوم لهاشم بن عبد مناف       |
| 111        | فروسية لعنترة العبسى                          |
| 170        | شجاعة وإقدام لعمرو بن معد يكرب الزبيدى        |
| 144        | أهمية النص الأدبى                             |
| 140        | معنى التحليل الأدبى                           |
| 177        | عناصر الأثر الأدبى                            |
| 177        | خطة تحليل النص الأدبى                         |

| graden i samonia di samonia di sensi di katamatan ya tang di katamatan da da da katamatan da katamatan da da d<br>Banan katamatan da k |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| $A_{ij} = A_{ij} + A_{ij} + A_{ij} + A_{ij}$                                                                                                                                                                                      |                | 11、多号的 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | *      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | •.             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | *      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 4 - 1<br>1 - 4 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>1<br>1    | e e g  |